

# كتب ورسائل

# عبد المحسن بن حمد العباله البدر

# القرآن الكريم:

١ - آياتٌ متشاجات الألفاظ في القرآن الكريم وكيف التمييز بينها.

٢ \_ من كنوز القرآن الكريم.

# الحديث (القسم الأول):

٣-عشرون حديثاً من صحيح البخاري، دراسة أسانيدها وشرح متونها.

٤ \_ عشرون حديثاً من صحيح مسلم، دراسة أسانيدها وشرح متونها.

# الحديث (القسم الثاني):

٥ \_ شرح حديث جبريل في تعليم الدِّين.

٦ ـ فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمَّة الخمسين، للنووي وابن
 رجب رحمهما الله.

٧ - كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة.

٨\_اجتناء الثَّمَر في مصطلح أهل الأثر.

٩ ـ دراسة حديث: ﴿ نضَّر الله امرءاً سمع مقالتي › رواية ودراية.

### العقيدة:

١٠ \_ قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني.

- ١١ \_ عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام عليه وأرضاهم.
  - ١٢ \_ التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة.
  - ١٣ \_ الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها.
    - ١٤ \_ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر.
- 10 \_ مقدمة وتعليقات على تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للصنعاني والشوكاني.

#### الفقه:

- ١٦ \_ أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه.
- ١٧ \_ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف.
- ١٨ \_ شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليائية.
- 19 \_ شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عظائقه.

# أخلاق وفضائل ونصائح وآداب وتراجم:

- ٢٠ ـ من أخلاق الرسول الكريم ﷺ.
- ٢١ \_ فضل الصلاة على النبيِّ ﷺ وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما أُلِّف فيها.
  - ٢٢ \_ فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة.
    - ٢٣ \_ فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها.

- ٢٤ ـ ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة.
  - ٢٥ \_ أثر العبادات في حياة المسلم.
    - ٢٦ ـ العبرة في شهر الصوم.
    - ٢٧ ـ من فضائل الحج وفوائده.
  - ٢٨ ـ بأيِّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟!
  - ٢٩ ـ بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير.
    - ٣ ـ رفقاً أهل السنة بأهل السنة.
  - ٣١ العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة.
    - ٣٢ كيف يؤدِّي الموظف الأمانة؟
    - ٣٣ ـ من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية الريخين .
- ٣٤ ـ عالم جهبذ ومَلِكٌ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والملك فيصل رحمهما الله).
  - ٣٥ ـ الشيخ عبد العزيز بن باز الطالق نموذج من الرعيل الأول.
    - ٣٦ الشيخ محمد بن عثيمين الخلاق من العلماء الربانيين.
      - ٣٧ ـ الشيخ عمر بن محمد فلاته ﷺ وكيف عرفته.

### الردود:

- ٣٨ ـ أغلوُّ في بعض القرابة وجفاء في الأنبياء والصحابة؟!
- ٣٩ ـ الانتصار للصحابة الأخيار في ردِّ أباطيل حسن المالكي.
- ٤ \_ الانتصار الأهل السنَّة والحديث في ردِّ أباطيل حسن المالكي.

٤١ ـ الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ﷺ ومروياته، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال.

٤٢ \_ الرد على الرفاعي والبوطي في كذبها على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال.

٤٣ \_ الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي.

٤٤ \_ الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى.



من أراد طباعة هذه المجلدات أو بعضها للتوزيع مجاناً أو للبيع بسعر معتدل فله ذلك بشرط أن تكون الطباعة بالتصوير من هذه الطبعة وتزويدي بنسخة مما تتمُّ طباعته.





## ينيب لِنْوَالْ مَنْ الْحَيْمَ مِنْ الْحَيْمَ مِنْ

#### مقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كها يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه ولا نحصي ثناء عليه، أرسل نبيه محمداً على بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، فارتضى له الإسلام ديناً، وجعل القرآن له خلقاً، امتن عليه بالصفات الفاضلة ثم أثنى عليه قائلاً: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، يعطي من يشاء بفضله، ويمنع من يشاء بعدله، قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فجعل نصيب المصطفى على المرزق كفافاً، ومن الأخلاق أكملها وأحسنها وأوفاها، ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله إلى المعمورة؛ ليجدد به صلة السماء بالأرض، فأنزل عليه الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، ختم به الرسل، وختم بكتابه الكتب، وجعله معجزته الخالدة، فهدى الناس به إلى الصراط المستقيم، وحذرهم السبل التي تنتهي بهم إلى الجحيم، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن وحشة القلوب وتقلباتها في أنواع المعبودات إلى أنسها وثباتها على عبادة فاطر السموات والأرض، قد أعظم الله عليه المنة وأتم به وعليه النعمة، إذ بعثه ليتم مكارم الأخلاق.

اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله لصحبته ونشر سنته، فجعلهم طليعة الأخيار وصفوة الأبرار، وعلى من سلك سبيلهم وسار على منوالهم مترسماً خطاهم، مقتفياً

آثارهم، عامر القلب بحبهم، رطب اللسان بذكرهم بالجميل اللائق بهم، والثناء عليهم بها هم أهله، والدعاء لهم بها علمنا الله في قوله: ﴿ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَالثناء عليهم بها هم أهله، والدعاء لهم بها علمنا الله في قوله: ﴿ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَلِإِخْوَانِنَا عَلا للَّهِ يَعَلَى فِي قُلُوبِنَا غِلا للَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَلِا خَوَانِنَا اللَّهِ عَلَى إِلَّا لَهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ مِنْ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلا لللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ عِلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَمْ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَا إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

أما بعد: فموضوع هذه المحاضرة (۱) موضوع حبيب إلى النفوس المؤمنة هو: من أخلاق الرسول الكريم ﷺ وكيف لا يكون حبيباً إلى النفوس الحديثُ عن أخلاق نبي بعثه الله رحمة للعالمين، نبي لا نكون مؤمنين حتى يكون أحبّ إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، نبي لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به ﷺ، نبي رغم أنفُ ثم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف وأصحابه ذكر عنده فلم يصل عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

وهذا الموضوع العظيم الذي اخترته وآثرت الحديث فيه أعتذر مقدما عن تقصيري في توفيته حقه، وأعتقد أن توفيته حقه على الحقيقة نادر إن لم يكن متعذراً لكنه جهد مقل وكما يقولون: ما لا يدرك كثيره لا يترك قليله.

وأسأل الله العظيم رب كل شيء ومليكه أن يوفقنا جميعاً للتأدب بآداب هذا النبي الكريم صلوات الله \_ وسلامه عليه \_ وأن يحيينا على دين الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا حتى يتوفانا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلّا به.

وقبل الشروع في الموضوع أرى أن أتحدث بين يديه إجمالاً عن شدة الحاجة

<sup>(</sup>١) ألقيت هذه المحاضرة في الجامعة الإسلامية عام ١٣٨٣ هـ.

إلى بعثته ﷺ، واختيار الله له، واعتراض المشركين على ذلك، والامتنان على الناس ببعثته، وضرب أمثلة للأمور والخصال التي حصلت بين يدي بعثته توطئة وتمهيداً لها.

### شدة الحاجة إلى بعثته عليه

ما أكثر نعم الله على عباده، وما أحوجهم دائماً وأبداً إلى شكره سبحانه على هذه النعم التي امتن عليهم بها في قوله: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا ﴾، وقوله: ﴿ وَمَا يِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾.

وأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة أن بعث فيها رسوله الكريم محمداً وأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة أن بعث فيها رسوله الكريم محمداً والآجل، أرسله على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب، في وقت انتشرت فيه الضلالة وعمّت فيه الجهالة وبلغت البشرية منتهى الانحطاط في العقائد والعادات والأخلاق، فأخرجهم به من هوة الضلالة ورفعهم إلى صرح العلم والهداية، فأزاح به عن النفوس تعلقها بغير خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى، ووجهها إليه بقلبها وقالبها حتى لا يكون فيها محل لغيره سبحانه.

بل تكون معمورة بحبه، وخوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والإنابة إليه، تستسلم لأوامره، وترعوي عن زواجره ونواهيه.

# شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعثته ﷺ وكيف عالجها صلوات الله وسلامه عليه

خلق الله الإنسان مركباً من شيئين: بدنٍ وروح، وجعل لكل منهما ما يغذيه وينميه، وأرشد إلى طرق العلاج التي يعالج بها كل منهما عندما يطرأ عليه مرض أو سقم، فقد أغدق نعمه على عباده وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ عَلَيْهِ مَرْضٍ أَو سقم، فقد أغدق نعمه على عباده وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ

# لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾.

أما الروح فقد استحكمت أمراضها قبل بعثته على حتى كانت من قبيل الأموات، فأحياها الله بها بعث به نبيه على من الهدى والنور ﴿ أُوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَ نُورًا يَمْشِي بِهِ وَ فَي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُ وَ وَ ٱلظُّلُمَ سَو لَيْسَ فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَنُورًا يَمْشِي بِهِ وَ فَي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ ثَلُهُ وَ وَ ٱلظُّلُمَ سَو لَيْسَ فَعَارِج مِنْهَا ﴾ وأرشد سبحانه إلى أن شفاء أمراضها وجلاء أسقامها إنها هو بها أنزل الله على محمد عليه فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاء أَنْ لَا مُؤمِنِينَ ﴾ ، وقال: ﴿ قُلْ هُو لِلَّذِينَ عَامَنُواْ هُدُى وَشِفَاء ﴾ .

نعم لقد بعث الله نبيه على انتشرت فيه الأمراض القلبية على المحتلافها وتنوعها، وأعظم هذه الأمراض على الإطلاق تعلق القلوب بغير الله، وصرف خالص حقه سبحانه إلى غيره من مخلوقاته، فعالج على هذا المرض الخطير والداء العضال باستئصاله وتطهير القلوب من أدرانه أولاً، ثم شغلها وعهارتها بحب الله وخوفه ورجائه وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له؛ لكونه سبحانه المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو بحق المستحق لأن يعبد وحده لا يعبد معه غيره كائنا ما كان.

وقد لقى ﷺ من المشركين في هذا السبيل ألواناً مختلفة من الإيذاء، فصبر حتى ظفر بنصر الله وتأييده، وكانت العاقبة له ﷺ وأنصاره ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِللَّهِ وَلَلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لِلتَّقْوَى ﴾.

ولقى أيضاً منهم ألواناً من المعارضة والتعنت أوضحها الله في كتابه العزيز في سورة الحجر والإسراء وغيرهما من سور القرآن، ومن ذلك ما ذكره الله عنهم في سورة (ص) حيث قال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْأَلِمَةَ إِلَنهَا وَاحِدًا ۚ إِنَّ هَندًا لَشَيْءً عُجَابٌ ﴾ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُ مِنهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ أَنِ مَشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُمْ أَنِ

إِنَّ هَنذَا لَشَى ۗ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْاَخِرَةِ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ۞ أَءُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيِّنِنَا ۚ ﴾.

وقد حملهم على هذه المقالة الكبر والحسد، ومثل هذه المقالة التي حكاها الله عن كفار قريش ما ذكره الله سبحانه في سورة القمر عن قوم صالح بقوله: ﴿ كَذَّ بَتْ ثُمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبَثَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُمْ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَلٍ وَسُعُرٍ ﴾ أَوْلَةً أَوْلَةً اللَّهُ مُوكَذَّاكِ أَشِرٌ ﴾.

وأبرز الطرق التي عالج بها ﷺ ذلك الداء الذي هو أعظم الأدواء على الإطلاق إلزام الكفار بأن يفردوا الله بالعبادة لما كانوا معترفين بانفراده سبحانه بالربوبية، وأكتفي بالتمثيل بآيات أوضحت تلك الطريقة غاية الإيضاح، وذلك قوله سبحانه: ﴿ ءَآلِلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَاءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٢ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَىٰلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْن حَاجِزًا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ١ مَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَىٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۖ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ عَ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلِّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾.

وبها ذكره الله سبحانه في سورة الحج من التصوير العجيب والتمثيل البليغ لعجز المعبودات التي أشركوها مع الله حيث قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ

ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ أَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ أَوْلِ يَسْلَبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ عَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ﴾.

ومن الأمراض التي عالجها على بحكمته الظلم، والجور، وازدراء المساكين، والتفاخر بالأحساب، والأنساب، فنشر فيهم العدل، وعمّهم الاطمئنان والاستقرار، وصار مقياس الفضل بينهم تقوى الله بدلاً من اعتبار ذلك بالحسب والنسب، وقد أعلنها على صريحة في حجة الوداع في أعظم جمع شهده على حيث قال: «ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلاً بالتقوى، خيركم عند الله أتقاكم».

ولما بلغه عَلَيْ شأن المخزومية التي سرقت أمر بقطع يدها، فراجعه أسامة ابن زيد فأنكر عَلَيْ عليه ذلك وقال عَلَيْ المقالة التي برهن بها عن مدى تحقيق العدالة: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

وقد أشار عَلَيْ في جوابه لأسامة بن زيد إلى أن العدول عن العدل سبب هلاك الأمم المتقدمة حيث قال: « إنها هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

ولما قسم ﷺ غنائم حنين وأكثر العطاء للمؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم شيئًا؛ إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فأتى إليهم ﷺ وقال: « ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ ».

وقد ذكّرهم الله سبحانه في كتابه العزيز بهذه النعمة وأنها من أعظم النعم عليهم فقال: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرّقُوا ۚ وَٱذْكُرُوا بِعْمَتَ ٱللّهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ َ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّبْهَا ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن حَفِّدَعُوكَ فَإِن مُرِيدُوۤا أَن حَفْدَعُوكَ فَإِن مَرهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ حَفْدَعُوكَ فَإِن مُرهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ حَفْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ حَفْدَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ وَقُلُوبِهِمْ وَلَكُ بَيْنَ اللهُ أَلَّفْتَ بَيْنَ فَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ فَقُوبِهِمْ وَلَكِينًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ فَقُوبِهِمْ وَلَكِينًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ

هذه بعض الأمراض التي انتشرت قبل بعثته على الله سبحانه وتعالى على البشرية بإرسال رسوله الكريم محمد على لينقلها من ذل عبادة المخلوق إلى عز طاعة الخالق جلّ وعلا، ومن الظلم والجور وسفك الدماء إلى ساحة العدل والأمن والاطمئنان، ومن الفرقة والاختلاف إلى الاجتهاع والائتلاف، ومن التعاون على البر والتقوى، ومن الأمر ومن النكر والنهي عن المنكر، ومن الغش بالمنكر والنهي عن المنكر، ومن الغش والخيانة إلى النصح والأمانة، ومن الجزع والهلع والاعتراض على قضاء الله إلى الصبر والثبات والرضى بها قدره الله وقضاه، وفي الجملة: من كل ضار عاجلاً وآجلاً إلى كل نافع في الحال والمآل.

وقد أرشد الله سبحانه إلى شكره على ذلك بعبادته وحده لا شريك له في قوله سبحانه: ﴿ لِإِيلَفِ قُرِيْشِ ۞ إِعلَىفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ۞ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَنذَا ٱلْبَيْتِ۞ ٱلَّذِعَ أُطَّعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۞ ﴾.

### اختيارالله نبيه ﷺ

يقول الله سبحانه: ﴿ وَرَبُّكَ بَحَنَّقُ مَا يَشَآءُ وَ حَخَتَارُ ﴾ هذه الآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق يقول للشيء الذي أراده: كن فيكون، وتدل أيضاً على أن تلك المخلوقات التي أوجدها من العدم لم يُسَوِّ

بينها، بل اختار منها ما شاء، وله الحكمة البالغة، فخصّه بالتفضيل، فقد اختار من أرضه مكة حرسها الله فجعلها مقر بيته الحرام من دخله كان آمناً، وصرف قلوب الناس إليه، وأوجب على المستطيع منهم حجه، وحرم صيده وقطع شجره، وضاعف أجر الصلاة فيه، وحذّر من الخروج عن طاعته سبحانه وأشار إلى عقوبة إرادة السوء في الحرم بقوله سبحانه ﴿ وَمَن يُرِدّ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

ويلي ذلك مهاجر رسول الله عَلَيْهُ هذه المدينة المباركة، حرّم رسول الله عَلَيْهُ قطع شجرها واصطياد صيدها، وأخبر بمضاعفة الصلاة في مسجده بقوله: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام».

واختار سبحانه من الشهور رمضان، ففضله على سائر الشهور، واختار منه ليلة القدر، ففضلها على سائر الليالي، واختار من الأيام يوم عرفة فجعله أفضل الأيام، واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة فجعله أفضلها، واختار من المشر الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل فوكلهم بأسباب الحياة، واختار من البشر أنبياءه ورسله ـ صلوات الله عليهم أجمعين ـ ففضلهم على غيرهم، وجعل أفضلهم أولي العزم منهم، واختار الخليلين إبراهيم ومحمداً ـ صلوات الله وسلامه عليها فضلهم، وجعل محمداً على أفضل الخليلين، وجعل أمته خير الأمم، فهو عليها أفضلهم، وجعل محمداً على النقلين، وخليل رب العالمين، وخاتم النبيين، أقام الله به الحجة على الثقلين الجن والإنس، وأول قبر ينشق عند النفخ في الصور قبره، ولا يدخل الجنة أحد قبله، واختصه سبحانه بالمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وهو الشفاعة العظمى في فصل المقضاء التي يتخلى عنها آدم وأولو العزم من الرسل، كل واحد يقول: نفسي

نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى تنتهي إليه عَيَّاتُهُ فيقول: أنا لها، ثم يشفع فيشفعه الله، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو الله الفَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو الله الفَضْلُ ٱلعظيمِ.

وقد أشار سبحانه في كتابه العزيز إلى اختياره من يشاء بقوله سبحانه: ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَالَيْكِ رَسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله ﷺ قال: « إن الله اصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ».

فهو ﷺ بنص هذا الحديث الشريف خلاصة خلاصة خلاصة باعتبار شرف النسب، كما كان خلاصة خلاصة باعتبار الفضل وعلو المنزلة عند الله.

### اعتراض المشركين على اختيار الله له ﷺ

ولما بعث الله رسوله ﷺ إلى الناس كافة؛ ليهديهم به إلى الصراط المستقيم قابله المشركون بها يستطيعونه من الأذى، والمناوأة، وتأليب الناس عليه، وتحذيرهم منه، فوصفوه بأشنع الأوصاف فقالوا: إنه كاهن، وقالوا: مجنون.

وقال سبحانه وتعالى مخبراً عنهم: ﴿ وَعَجِبُوٓا أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّهُمَّ وَقَالَ

ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَنجِرٌ كَذَّابُ ﴾، إلى أن قال مشيراً إلى حسدهم له ﷺ ﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ثم قال مخبراً عن اعتراضهم على الله في اختياره لهذا النبي الكريم وَ الله في اختياره لهذا النبي الكريم وَ الله في الله في الله وَ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَاذَا القُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾، فأنكر عليهم ذلك وبين أن الأمر أمره، والخلق خلقه، والفضل فضله يؤتيه من يشاء، فهو أعلم حيث يجعل رسالته فقال سبحانه: ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ فَيْنُ فَاللهُ مَا يَنْهُم مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَجْدَ بَعْضُهُم بَعْضُا سُخْرِيًا ﴾.

ونظير هذا قوله سبحانه: ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَهِ ضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ الْمَتُولَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَا أَلْيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴾، وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْمٌ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ سبحانه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْمٌ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينً ﴾ أمْريَقُولُونَ الْفَرْنَهُ ﴾، إلى أن قال: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أُدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُر ۖ ﴾، وقال: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ الرُّسُلِ وَمَآ أُدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُر ۖ ﴾، وقال: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَيَشِرِ النَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِيمٌ قَالَ الْكَنفُرُونَ إِنَ هَيذَا لَسَيحِرٌ مُّبِينً ﴾.

وقد روى الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي عَلَيْهُ: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّامِينَ بِعَايَىتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾.

وروي أن الأخنس بن شريق دخل على أبي جهل فقال: « يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه ليس ههنا من قريش غيري وغيرك

يسمع كلامنا؟ فقال أبو جهل: ويحك والله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية، والحجابة، والنبوة، فهاذا يكون لسائر قريش؟.

وقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهانٍ قالوا: منا نبي ينزل عليه الوحي من السهاء، فمتى ندرك هذه، والله لا نؤمن به ولا نصدقه ».

وهكذا يبلغ الكبر والحسد بهؤلاء القوم الذين دعاهم رسول الله ﷺ إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، حملهم ذلك على تجاهل الحقيقة، وإبداء خلاف المستقر في القلوب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، متبعين في ذلك إمامهم في الضلال والحسد إبليس اللعين حيث فسق عن أمر ربه له بالسجود لآدم؛ كبراً، وحسداً، استناداً منه إلى أنه أفضل منه على زعمه؛ لكونه خُلق من نار وآدم عليه الصلاة والسلام خلق من طين.

### امتنان الله سبحانه على الثقاين برسالته ﷺ

من رحمة الله سبحانه بعباده أن أرسل فيهم رسله يبشرون وينذرون كلما ذهب نبي خلفه نبي، حتى ختمهم بنبي الرحمة محمد ﷺ، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةَ ﴾.

ولقد اختار منهم سيدهم وإمامهم فجعله خاتم النبيين، واختصه بخصائص ومزايا لم يشركه فيها أحد منهم، كما اختص أمته بخصائص ليست لغيرها من الأمم السالفة.

ومن تلك المزايا التي امتاز بها على غيره من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أن بعثه إلى الأسود والأحمر بل إلى الجن والإنس جميعاً، كما قال سبحانه عن الجن الذين استمعوا لقراءته عَلَيْ ثم ولوا إلى قومهم منذرين: ﴿ يَنقَوْمَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ، يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجْرَكُم مِّنْ عَذَابِ ألِيمِ فَي وَمَن لا يُجبُدُواعِي ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيا أَوْلَيَا أَوْلَيَا أَوْلَيَا اللّهِ ضَلَىل مُين ﴾.

وقال وَالَّهُ فِي الحديث المتفق على صحته: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي » فذكر من بينها: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة »، وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾، ويقول: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾.

ولا شك أن أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض هي إرسال هذا النبي الكريم الذي أكمل به الدين، وجعله حجة على الناس أجمعين.

وقد أخبر الله في كتابه العزيز عن إبراهيم وابنه إسماعيل أنها دعوا الله لأهل الحرم وهما يبنيان البيت بأدعية من بينها ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ أَلِنَكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكَيمُ ﴾. ٱلْحَكيمُ ﴾.

وقد أجاب الله دعاءهما فبعث في الأميين وفي غيرهم محمداً وَالله الله الله الله والله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله، وتلك النعمة العظمى والمنة الجسيمة نوه الله بها في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّنَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَىٰ مُبينِ ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَىٰ مُبينِ ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَىٰ مُبينٍ ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَوْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

ومنها قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلِّحِمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

ومنها قوله: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَيُوَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَيُوَلِّمُ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ فَيُعَلِّمُكُم وَاللَّهُ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾.

ومنها قوله سبحانه: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴾.

وإنها كان إرساله على الناس أعظم منة امتن بها على عباده؛ لأن في ذلك تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي بسبب الإيهان بالله ورسوله على والابتعاد عن الشرك الذي لا يغفره الله كها قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾.

# التمهيد لبعثته ﷺ

ومن حكمة الله وفضله أن هيأ لنبيه عَلَيْة قبل أن يبعثه جميع أسباب الشرف والرفعة وعلو المنزلة، ووفر فيه جميع الخصال التي تؤهله للقيام بأعباء الرسالة العظمى، التي اصطفاه واختاره لها عَلَيْق، وفيها يلي أذكر على سبيل المثال بعض تلك الأسباب والخصال، وأبين كيف كانت توطئة وتقدمة لبعثته عَلَيْق.

أولاً: أن الله سبحانه جعله عريق النسب، كريم المنبت، اصطفاه من أشرف قبائل العرب، قبيلة قريش التي شهد لها غيرها بالسيادة والقيادة.

وهذه سنة الله في رسله كها جاء في سؤال هرقل ملك الروم لأبي سفيان عن رسول الله عَلَيْق: كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال هرقل عند ذلك: وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها.

وإنها كانت هذه سنة الله في رسله؛ ليسد على أعدائهم باب القدح فيهم والتنقيص لهم، فلا يجد أعداؤهم سبيلاً إلى إلصاق العيوب بهم.

ثانياً: أنه عَلَيْ نشأ فقيراً يتياً في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب.

وذلك من أسباب التواضع والتحلي بالصفات الحميدة والبعد عن الصفات الذميمة كالكبر والظلم وغير ذلك.

وقد ذكر الله ذلك منوهاً بتفضله على نبيه ﷺ بإيوائه وإغنائه وهدايته حيث قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلا ۗ فَهَدَىٰ ﴾ وَوَجَدَكَ عَآبِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾.

ثم أرشده إلى شكر هذه النعمة بأن يعطف على اليتامى والمساكين ويتحدث بنعمة الله عليه، قال: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْبَرُ ۚ وَأَمَّا اللهِ عَلَيه، قال: ﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْبَرُ ﴾.

وهذه تربية إلهية لنبي الرحمة ﷺ ذكرها الله في كتابه العزيز، تنبيهاً لعباده المؤمنين بأن يحملوا أنفسهم على تلك الصفات الحميدة وغيرها، شكراً لله سبحانه على توفيقه لهم بالهداية بعد الضلالة، والغنى بعد الفقر، وغير ذلك من نعمه عليهم.

والمعنى لا تقهر اليتيم؛ فقد كنت يتيهاً تكره أن تقهر، ولا تنهر الفقير؛ فقد كنت فقيراً تكره أن تنهر.

ولا شك أن تذكير الإنسان بنعمة الله عليه من أقوى الأسباب في الإقدام على الخير، والإحجام عن الشر لمن وفقه الله.

ثالثاً: أن الله سبحانه وتعالى أنشأه نشأة صالحة، وأنبته نباتاً حسناً، متحلياً بكل خلق كريم، بعيداً عن كل وصف ذميم، شهد له بذلك موالوه ومعادوه، ولكن من لم يشأ الله هدايته تعامى عن هذا كله، وأظهر خلاف ما يبطنه؛ كبراً وحسداً.

وفي توفيق الله لنبيه عَلَيْهُ للاتصاف بالصفات النبيلة، والسلامة من الأخلاق الرذيلة قطع لألسنة أعدائه، وإسكات لهم عن أن يعيروه بأدنى عيب، أو يصفوه بشيء من النقص.

ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله عَلَيْقَ: هل يغدر؟ قال: لا. ولم يستطع مع شدة عداوته لرسول الله عَلَيْقَ في ذلك الوقت أن يقول أكثر من قوله بعد نفي الغدر عنه: «ونحن منه في مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها».

قال: « ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة ».

وقد تحرز من الكذب؛ خوفاً من ملك الروم، فأعداؤه ﷺ لا يستطيعون وصفه حقيقة بوصف معيب، أما الكذب والافتراء عليه ﷺ فقد قالوا عنه:

إنه ساحر، وقالوا عنه: شاعر، وقالوا عنه: كاهن وغير ذلك.

وقد صانه الله سبحانه من ذلك الذي ألصقوه به ومن كل عيب، وأنكر على المشركين افتراءهم وكذبهم عليه، وأخبر بأنه من ذلك براء فقال سبحانه: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ تنزيل مِّن رَبِ ٱلْعَامِينَ ﴾.

وقال: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْءَانَّ مُّبِينٌ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا عَلَمْنَهُ ٱللَّذِينَ لَيْنَا اللَّذِينَ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَنَذَ آ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ مَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَا خَرُونَ فَقَدْ جَآءُو ظُلُمًا وَزُورًا ﴾ .

رابعاً: أنه وَ الله نَشَأَ أمياً بين أميين لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء من الله بهذا القرآن الذي قال الله فيه: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهِ مَن الله عَنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾. بمِثْلِ هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

وفي نشأته رَا على هذه الصفة قطع للطريق التي ينفذ منها الكفار إلى تكذيب الرسول رَا على جاء به عن الله، وأنه من أساطير الأولين قرأها أو كتبها لو كان كذلك، وقد أوضح الله ذلك بقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبَلِهِ عَن كِتَبِها لو كان كذلك، وقد أوضح الله ذلك بقوله: ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبَلِهِ مِن كِتَبِ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾. ثم أشار إلى حصول الريبة من أعدائه لو كان قارئاً كاتباً بقوله: ﴿ إِذَا لا رَتَابَ المُبْطِلُونَ ﴾.

وتلك الطريق التي قطعت عليهم بجعله على أُمِّياً لا يقرأ ولا يكتب سلكوها كذباً وافتراءً على رسول الله عَلَيْة مع علمهم التام ببعده عَلَيْة عن ذلك، فقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾.

ثم إنه أمر نبيه على أن يخبرهم بأنه ليس له إلّا التبليغ عن الله، وأنه لو شاء الله ما حصلت منه على الله تلاوة، ولا حصل لهم علم بذلك، فقال: ﴿ قُل لَّوْ شَآءَ الله مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَنكُم وِمِ ﴾، ثم ذكرهم بهاضيه قبل إنزال القرآن عليه وما اتصف به من جميل الصفات، وأنه قد بقي فيهم قبل أن يبعثه الله أربعين سنة ملازماً لأسباب الرفعة، بعيداً عن أسباب الضعة والهوان فقال: ﴿ فَقَدْ لَيِثْتُ فِيكُمْ عَمُراً مِن قَبْلِهِ } ﴾، ثم أنكر عليهم وصفهم له بالكذب والافتراء مع أنهم أعلم الناس به، وأن ذلك مخالف للفطر والعقول السليمة، فقال: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

ثم أخبر بأنه لا أحد أشد ظلماً وأكبر جريمة من اثنين: المفتري على الله، والمكذب بها جاء عن الله، فقال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكَذَّب بِعَايَنتِهِ مَّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

خامساً: ومن الأمور التي حصلت بين يدي بعثته ﷺ توطئة وتمهيداً لها

الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ﷺ لا يرى رؤيا إلَّا جاءت مثل فلق الصبح كما ثبت في صحيح البخاري وغيره.

سادساً: أنه ﷺ رعى الغنم بمكة، وفي ذلك تمهيد وتهيئة لإرساله إلى الناس كافة ليرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، ويحذرهم مما يعود عليهم بالأضرار العاجلة والآجلة.

وإنها كان رعيه الغنم بمكة توطئة وتقدمة لبعثته والوقار، هذا العمل مدعاة إلى التحلي بجميل الصفات كالتواضع والسكينة والوقار، مع ما فيه من اشتغال الراعي بالرعية، وبذله الأسباب التي تؤدي إلى سلامتها وقوتها فيعتني بها، ويرتاد لها المراعي الخصبة، ويبتعد بها عن الأراضي المجدبة ويحميها من الذئاب، ويسلك بها الطرق السهلة ويحيد بها عن السبل ذات الشدة والوعورة. وهذه سنة الله في رسله كها أخبر بذلك الصادق المصدوق والوعورة.

ولله الحكمة البالغة في ذلك؛ فمزاولة مثل هذا العمل فيه ترويض للنفس، وتهيئة لها للقيام بأعباء الرسالة، فهو بلا شك درس عملي لرسل الله \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ يكسبهم مرونة وخبرة؛ لينتقلوا من تربية الحيوان إلى تربية بني الإنسان.

### اخلاقه ﷺ

### تعريف الخلق:

الخُلق بضم اللام وسكونها: الدين، والطبع، والسَّجية، قاله ابن الأثير في (غريب الحديث).

وفي الاصطلاح يطلق إطلاقين: أحدهما أعم من الثاني، فيطلق على الصفة التي تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، ويستحق الموصوف بها المدح أو الذم، ويطلق على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلاً وتركاً.

ومن الأول قوله ﷺ لأشجِّ عبد القيس: « إن فيك لخلقين يجبها الله: الحلم والأناة »، قال: يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: «بل جبلت عليهما »، قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجبهما الله.

ومن الثاني قوله ﷺ: « البر حسن الخلق »، وقول عائشة ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾: « كان خلقه القرآن »، هذا تعريف الخلق في اللغة والاصطلاح.

ننتقل بعده إلى الحديث عن أخلاقه الفاضلة، وسجاياه الحميدة في جميع مراحل حياته على فقد كان على أحسن الناس خلقاً، اجتمع فيه من أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيره، قد صانه الله سبحانه وحفظه من أدنى وصف يعاب صاحبه، كل ذلك حصل له من ربه فضلاً ومنة قطعاً لألسنة أعدائه الذين يتربصون به، ويقفون في طريق دعوته، مؤذين له، محذرين منه، أحب شيء إليهم تحصيل شيء يعيبونه به وأنى لهم ذلك.

فقد نشأ ﷺ من أول أمره إلى آخر لحظة من لحظاته متحلياً بكل خلق

كريم، مبتعداً عن كل وصف ذميم، فهو أعلم الناس، وأنصحهم، وأفصحهم لساناً، وأقواهم بياناً، وأكثرهم حياءً، يضرب به المثل في الأمانة والصدق والعفاف، أدبه الله فأحسن تأديبه، فكان أرجح الناس عقلاً، وأكثرهم أدباً، وأوفرهم حلياً، وأكملهم قوة وشجاعة، وأصدقهم حديثاً، وأوسعهم رحمة وشفقة، وأكرمهم نفساً، وأعلاهم منزلة.

وبالجملة فكل خلق محمود يليق بالإنسان فله ﷺ منه القسط الأكبر، والحظ الأوفر، وكل وصف مذموم فهو أسلم الناس منه، وأبعدهم عنه، شهد له بذلك العدو والصديق.

وفيها يلي أورد بعض الشهادات التي شهد له بها الموالون والمعادون، الدالة دلالة بينة على تمسكه بالأخلاق الحسنة قبل أن يبعثه الله تعالى وذلك معلوم من الدين بالضرورة:

١ ـ شهادة خديجة على: لما أوحى الله إلى نبيه ﷺ في غار حراء الأول مرة ورجع إلى خديجة ﷺ أخبرها الخبر وقال: (( لقد خشيت على نفسي )).

فقالت له ﷺ: «كلا والله ما يخزيك الله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكلّ ، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق ». رواه البخاري.

٢ ـ شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة: ولما قامت قريش ببناء الكعبة قبل بعثة محمد علي تنازعوا في رفع الحجر الأسود إلى مكانه، واتفقوا على تحكيم أول من يدخل عليهم الباب، فكان أول داخل رسول الله عليهم الباب، فكان أول داخل رسول الله عليهم الأمين، جاء محمد، وقد كانوا يلقبونه بلقب الأمين؛ لما يعلمونه من أمانته علي .

٤ ـ شهادة أبي جهل بصدقه ﷺ: تقدم الحديث الذي رواه الحاكم بسند على شرط الشيخين أن أبا جهل قال للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك لكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِلَهُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ ٱلظَّهِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴾.

ولما قال له الأخنس بن شريق: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فقال: ويحك والله إن محمداً صادق وما كذب محمد قط إلخ.

و الله على الموم بصدق رسول الله على الروم بصدق رسول الله على ووفائه: فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس على أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا ذهبوا إلى الشام، لأجل التجارة في المدّة التي كان رسول الله على مادّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظهاء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقربهم نسباً. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه،

فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَّ كذباً لكذبت عليه، ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لا، قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا، قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد أحد منهم؛ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا، قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا، قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدّة لا ندري ما هو فاعل فيها، قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منّا وننال منه، قال: بهاذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب؟ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله قط؟ فذكرت أنْ لا، قلت: فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت أنْ لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أنْ لا، قلت: لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتدّ أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل

فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيهان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بهاذا يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله ويه الذي بعث به إليه مع دحية بن خليفة الكلبي فقرأه، قال أبو سفيان: فلها قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وارتفعت الأصوات فأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة؛ أنه ليخافه ملك بني الأصفر، فها زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام».

ففي هذه القصة آيات بينات، ودلالات واضحات على نبوته على نبوته على نبوته على نبوته على نبوته على نبوته على الشاهد من القصة شهادة أبي سفيان بن حرب وهو من أشد أعدائه في ذلك الوقت على اتصاف الرسول على قبل أن يبعثه الله بالصدق وأنهم لا يتهمونه بالكذب، وبالوفاء وأنه لا يغدر.

7 ـ شهادة السائب المخزومي له ﷺ بحسن المعاملة والرفق قبل النبوة: روى أبو داود وغيره أن السائب المخزومي كان شريك النبي ﷺ قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: «مرحباً بأخى وشريكى لا تداري ولا تماري».

وفي لفظ أنه قال للنبي ﷺ: «كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني ».

وفي لفظ: «كنت شريكي ونعم الشريك، كنت لا تداري و لا تماري ».

٧ ـ شهادة عبد الله بن سلام الله قال الله بن سلام الله بن سلام الله قال الله بن سلام الله بن سلام الله قال الله بن سلام بن وجهه ليس بوجه كذّاب، فسمعته يقول: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنّة بسلام ».

٨ ـ شهادة مكرز بن حفص بن الأحنف له ﷺ بالوفاء في جميع مراحل حياته: كان رسول الله ﷺ عام الحديبية قد أبرم صلحاً بينه وبين قريش على أن يرجع ويعتمر من العام المقبل، ومن الشروط التي اشترطتها قريش على رسول الله ﷺ في أن يدخل مكة بسلاح الراكب فقط (السيوف مغمدة)، فلما قدم ﷺ في عمرة القضاء استعدّ بالخيل والسلاح لا ليدخل بها الحرم، وإنها لتكون في متناول يده لو نكثت قريش، وعندما قرب ﷺ من الحرم بعث بها إلى يأجج وكان خبر ذلك السلاح قد بلغ قريشاً، فبعثت مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد، ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر، فقال ﷺ: « إني لا أدخل عليهم بالسلاح وقد بعثنا به إلى بأجج ». فقال مكرز: بهذا عرفناك بالبر والوفاء.

# أخلاقه ﷺ في القرآن

تفضل الله تعالى على خليله محمد ﷺ بتوفيقه للاتصاف بمكارم الأخلاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ثم أثنى عليه ونوّه بذكر ما يتحلى به من جميل الصفات في آيات كثيرة من كتاب الله العزيز، أقتصر على إيراد بعضها فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

فقد أخبر سبحانه في هذه الآية الكريمة عما كان عليه المصطفى من أخلاق فاضلة، ووصف خلقه عليه عظيم، وأكد ذلك بثلاثة أشياء: بالإقسام عليه بالقلم وما يسطرون، وتصديره بإن وإدخال اللام على الخبر، وكلها من أدوات تأكيد الكلام.

وذلك الخلق العظيم الذي كان عليه على ود تفسيره عن السلف الصالح بعبارات متقاربة، ففسره ابن عباس الملك الدين العظيم وهو دين الإسلام، وبهذا التفسير فسره \_ أيضا \_ مجاهد، والسدي، والربيع بن أنس، والضحاك، وغيرهم.

وفسره الحسن بأنه آداب القرآن.

وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة ﴿ الله عَنْ خَلَقُهُ عَالَمُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ الله فقالت: «كان خلقه القرآن».

ومعنى ذلك أن امتثال ما أمره الله به واجتناب ما نهاه عنه في القرآن صار له خلقا و سجبة.

وقد أشارت عائشة ولي إلى ما يوضح هذا المعنى في حديث آخر متفق على صحته وهو أنها قالت: «كان رسول الله علي يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول القرآن.

أي كان يدعو بهذا الدعاء امتثالاً لما أمره الله به في سورة النصر في قوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمِّدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغُورَهُ ﴾.

وقد نوّه سبحانه بها جبل نبيه ﷺ عليه من الرحمة والرأفة بالمؤمنين، والحرص على ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، والتألم من كل ما يشق عليهم بقوله سبحانه ممتنا على المؤمنين بإرساله: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِّنْ

أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌرَّحِيمُ.

وقال: ﴿ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأُمِّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّهِ اللَّهُمْ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وقال: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُر ۚ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ ﴾.

وأشار سبحانه إلى ما اتصف به ﷺ من اللطف والرفق بأمته بقوله تعالى: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ﴾.

أما ما اتصف به ﷺ من النصح والأمانة والقيام بأداء الرسالة على الوجه الذي أراده الله فقد ذكره سبحانه بقوله: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾.

ويقول تعالى \_ يعني محمدا ﷺ \_: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾.

وفيها قراءتان بالظاء والمراد به المتهم، وبالضاد والمراد به البخيل، وكلا هذين منفي عنه ﷺ فليس هو بمتهم بكتمان ما أرسله الله به، وليس ببخيل بها أنزل الله عليه بل يبذله لكل أحد.

## أخلاقه ﷺ في سنته وأقوال صحابته ﷺ

كان رسول الله ﷺ قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة صدقا، وأمانة، وكرما، وحلما، وشجاعة، وعفة، وقناعة، وغير ذلك من الصفات التي يحظى بالإجلال والإكبار مَنْ حصل على واحدة منها فضلا عمن جمعت له، وتوفرت فيه.

ولما بعثه الله سبحانه بالنور والهدى إلى الثقلين الجن والإنس زاده الله قوة في هذه الخصال الحميدة إلى قوته حتى بلغ الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه إنسان.

وصدق رسول الله ﷺ حيث قال: «إنها بعثت لأتم صالح الأخلاق».

وقد نوه الله سبحانه بتفضله وامتنانه على نبيه وخليله محمد ﷺ في آيات كثيرة كقوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُهُ وَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن كثيرة كقوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمُتُهُ وَهَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُّوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْكِكَتَبَوَٱلْحِكُمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ
وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَاكِن جَعَلْنَهُ نُورًا تُبْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتُهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صَرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَىٰ اللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾.

وقوله: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَّطًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾.

وقد اختار سبحانه لنبيه ﷺ أصحاباً هم خير هذه الأمة المحمدية التي هي خير الأمم، وقفوا حياتهم في سبيل تبليغ دعوته، وحفظ سنته تحقيقا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَمْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ﴾.

ورثوا عن نبيهم ﷺ ما جاء به من الحق وَوَرَّثوه لمن جاء بعدهم، حتى هيأ الله له رجالا قاموا بتدوينه، منهم بل على رأسهم الإمامان الجليلان البخاري

ومسلم وغيرهما من المحدثين، فقد أفنوا أعمارهم ـ جزاهم الله خير الجزاء ـ في تقييد تلك الدرر الثمينة التي ورثوها عن نبيهم محمد عَلَيْ بواسطة السلاسل الذهبية المتصلة بأمثال مالك، ونافع، وشعبة، وأحمد، وعلي بن المديني، وغيرهم من خيار هذه الأمة.

وهذه الدرر الثمينة التي توارثوها ـ ونعم الإرث هي ـ تشمل أقواله ﷺ وأفعاله وتقريراته، وبيان خلقه، وأخلاقه.

ولهذا يعرِّف المحدثون الحديث: بأنه ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف خَلْقي أو خُلُقي.

ولقد اعتنى هؤلاء الورثة الكرام بتدوين ما جاءهم عن نبيهم على سبيل العموم، وبها يتعلق بأخلاقه ومزاياه على سبيل الخصوص، فمنهم من أفرد ذلك بالتأليف، ومنهم من عقد له أبوابا خاصة ضمن المؤلفات العامة أورد فيها ما يتصل بخوفه على ورجائه، وخشيته لربه، وجوده وإيثاره، وحيائه، ووفائه وصدقه، وأمانته، وإخلاصه، وشكره، وصبره، وحلمه، وكثرة احتماله، ورفقه بأمته، وحرصه على التيسير عليها، وعفوه، وشجاعته، وتواضعه، وعدله، وزهده، وقناعته، وصلته لرحمه، وكثرة تبسمه، وعفته، وغيرته، إلى غير ذلك من آحاد حسن خلقه على التيسير.

## تفصيل القول في بعض أخلاقه ﷺ

وهذه الأخلاق التي أشرت إلى بعض آحادها يحتاج تفصيلها وبسط القول فيها إلى عدة محاضرات.

أما المحاضرة الواحدة فلا تكفي إلَّا للإشارة إلى بعض تلك الأخلاق والمزايا الحميدة التي أوتيها ﷺ.

### ۱ ـ جوده وكرمه ﷺ:

وقد بلغ ﷺ في خلق الجود والكرم مبلغا لم يبلغه غيره، وصل فيه إلى الغاية التي ينتهي عندها الكمال الإنساني.

ومن توفيق الله له عَلَيْمُ أن جعل جوده يتضاعف في الأزمنة الفاضلة، يقول ابن عباس الله عَلَيْمُ أجود الناس، البن عباس الله عَلَيْمُ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كلّ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله عَلَيْمُ أجود بالخير من الريح المرسلة ».

وأخص الأمثلة في ذلك ما أخبر به ﷺ من شفاعته في أهل الموقف التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، فتنتهي إليه فيقول أنا لها ﷺ.

وقد صح عنه ﷺ أنه قال: « لكلِّ نبي دعوة مستجابة قد دعا بها فاستجيب له فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ».

وجاد ﷺ بها أعطاه الله من المال، فها سئل ﷺ شيئاً من الدنيا قط فقال لا.

ولقد جاءت إليه ﷺ امرأة ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي؛ الأكسوكها فأخذها ﷺ محتاجا إليها ولبسها.

فقال له رجل من الصحابة أكسنيها يا رسول الله، فقال ﷺ: نعم، فدخل منزله فطواها، وبعث بها إليه، فقال له بعض الصحابة: ما أحسنت؛ لبسها رسول الله ﷺ محتاجاً إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلاً.

فقال: إني والله ما سألته لألبسها إنها سألته لتكون كفني.

قال سهل بن سعد السخية: فكانت كفنه.

هذا مثل من أمثال اتصافه ﷺ بهذا الخلق الكريم، فهل بعد هذا كرم يصدر من مخلوق؟ وهل وراء هذا الإيثار إيثار؟.

ولقد وصف الله الأنصار في كتابه العزيز بصفة الإيثار في قوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾.

وهذه الصفة الكريمة التي اتصفوا بها؛ أسوتهم فيها وفي غيرها من مكارم الأخلاق سيد ولد آدم ﷺ، يقول سبحانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

ولما رجع من حنين التف حوله الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي ﷺ وقال: «أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً ».

وجوده ﷺ في العطاء لبعض الناس إنها هو لتأليفهم على الإسلام، فكثيرا ما كان يخص حديثي العهد بالإسلام بوافر العطاء دون من تَكَن الإيهانُ في نفوسهم، ففي غزوة حنين أعطى أكابر قريش المئاتِ من الإبل، ومنهم صفوان ابن أمية، فقد روى مسلم في صحيحه أنه قال: لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلى في ابرح يعطيني حتى إنه مِنْ أحب الناس إلى .

وروى \_ أيضاً \_ عن أنس ﷺ قال: «ما سئل رسول الله ﷺ على الإسلام شيئاً إلّا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنهاً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.

وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلَّا الدنيا في يلبث إلَّا يسيراً حتى يكون

الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها ».

أعطى رسول الله ﷺ ذلك الرجل تلك الغنم الكثيرة التي لكثرتها ملأت ما بين جبلين، وماذا كانت نتيجة هذا الإعطاء من رسول الله ﷺ؟.

وهكذا كان رسول الله ﷺ يبذل المال في سبيل نصرة الإِسلام، والدعوة اليه، والترغيب فيه ينفق مال الله الذي آتاه في سبيل الله حتى توفاه الله، ودِرْعُه مرهونة في دين عليه ﷺ.

## ٢ ـ تواضعه ﷺ وقربه من الناس:

ولم يحصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله على من توفر صفات الكمال وبلوغ الحد الأعلى والغاية القصوى التي يمكن أن يبلغها إنسان، فكان عضربَ المثل في الكمال الإنساني، والسمو الخلقي قبل البعثة وبعدها.

وقد خصه الله بخصائص، وميّزه بميزات امتاز بها عن البشر في الدنيا والآخرة، فجعله أفضل المرسلين الذين هم خير البشر، وجعله خاتمهم، وسيدهم، وأولهم خروجاً من القبر، وأولهم تقدماً للشفاعة، وأولهم مشفعا.

وقال عَلَيْ متحدثا بنعمة الله عليه، ومبينا للأمة منزلته عند الله، ليعتقدوا ذلك، ولينزلوه المنزلة اللائقة به عليه من الإجلال، والتعظيم، والمحبة، والمتابعة، قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع »رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة الم

ومع هذه الخصائص والميزات التي سَمَا بها إلى منزلة لا يساويه فيها غيره من أولي العزم من الرسل \_ فضلا عمن سواهم \_ كان ﷺ أشدَّ الناس تواضعاً، وأقربهم إلى الضعيف والمسكين، وأبعدهم عن الكبر والترفع.

ولما بيّن ﷺ لأمته بعض ما خصه الله به بقوله: «أنا سيد ولد آدم »أضاف إلى ذلك ما يبرئ ساحته من الفخر \_ وحاشاه من كل نقص \_ فقال: «ولا فخر » أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد من حديث أبي سعيد ﷺ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وإنها أخبر ﷺ بمنزلته عند الله، لأنه لا سبيل للأمة إلى معرفة ذلك إلّا بواسطته، والتلقي عنه ﷺ إذ لا نبي بعده يخبر عن عظم منزلته عند الله كما أخبر هو أمته بفضائل الأنبياء قبله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين.

ولما خُيِّر ﷺ بين أن يكون عبداً رسولاً أو نبيا ملكاً اختار مقام العبودية والرسالة على مقام النبوة والملك، أخرجه الإمام أحمد في المسند.

وروى البيهقي عن أنس الله على الله الله على الله على واحلته متخشعاً ».

وروى ابن إسحاق في السيرة: « أن رسول الله ﷺ ليضع رأسه؛ تواضعاً حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل ».

قال ابن كثير: «وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله على مكة في مثل الجيش العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود \_ أي رُكَّع \_ يقولون: حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعرة ».

وروى مسلم في صحيحه عن أنس الله النه الله الله على عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إنَّ لي إليك حاجة.

فقال: « يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت عن حاجتها ».

وفي صحيح البخاري عن الأسود قال: « سألت عائشة ما كان النبي ﷺ يَطْلِحُوْ يُعْمِينُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ المائحة عنه أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة ».

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة الله عن النبي عَلَيْ قال: « لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت ».

وكان على الصبيان سلم عليهم، روى مسلم في صحيحه عن شعبة عن سيار قال: «كنت أمشي مع ثابت البناني؛ فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله عليه فمر بصبيان فسلم عليهم».

وكان ﷺ يخالط أصحابه، ويداعب الصبي الصغير، يقول أنس ﷺ فيها رواه عنه البخاري في الصحيح: إن كان النبي ﷺ ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ».

وفي رواية أخرى عنه قال: «كان النبي ﷺ أحسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيهاً، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، نغير كان يلعب به ».

فها قال لي: أف، ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟ ».

وكان ﷺ يركب الدواب، ويردف بعض أصحابه وراءه عليها، وكان ﷺ يرشد أمته إلى التحلي بصفة التواضع، ويرغبهم في التخلق بها.

ومما قاله ﷺ في ذلك: «وما تواضع أحد لله إلَّا رفعه الله »رواه مسلم.

وهو ﷺ سيد المتواضعين وأسوتهم، وقد رفعه الله إلى أعلى الدرجات، رفع قدره، وأعلى منزلته، وخلد ذكره.

ومع هذا التواضع والخلق العظيم الذي تفضل الله به على عبده ورسوله وخليله محمد ﷺ؛ إجلالا وحليله محمد ﷺ؛ إجلالا واحتراما له ﷺ.

يقول عمرو بن العاص ﷺ في حديث له أخرجه مسلم في صحيحه : «وما كان أحد أحب إليَّ من رسول الله ﷺ ولا أجل في عيني منه ؛ وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه، إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه ».

### ٣\_ رحمته ﷺ بأمته ورفقه بها وشفقته عليها:

وبفضل الله ورحمته عليه ﷺ كان رحيها رفيقا كها قال الله تعالى مخاطبا إياه: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾.

فلم يحصل لأحد من البشر ما حصل لرسول الله ﷺ من الاتصاف بالرحمة والرفق، لا يقاربه في ذلك أحدولا يدانيه.

فعن أبي هريرة الله أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، فثار إليه الناس؛

ليقعوا فيه، فقال لهم رسول الله ﷺ: «دعوه واهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء؛ فإنها بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » أخرجه البخاري وغيره.

وفي صحيح البخاري عن أبي مسعود النبي قال: أتى رجل النبي عليه فقال: إن لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فها رأيت النبي عليه قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ.

قال: فقال: « يا أيها الناس إن فيكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فَلْيَتَجَوَّزُ؛ فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة ».

وعن أبي هريرة المحين أن رسول الله عَلَيْة قال: « إذا صلى أحدكم فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فَلْيُطَوِّل ما شاء ».

وعن أبي قتادة السخ عن النبي عَلَيْة قال: « إني الأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّل فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتَجَوَّزْ في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه ».

وعن أنس الله قط أخف صلاة ولا أتم من النبي عَلَيْة وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه.

وعن أبي قتادة الله قال: «خرج علينا النبي عَلَيْتُهُ وأمامة بنتُ أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها ».

وقال ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». وهذه الأحاديث كلها في صحيح البخاري.

ولما قام ﷺ بأصحابه ليلا يصلي بهم في رمضان خشي أن يفرض عليهم فترك الصلاة بهم.

ففي الصحيحين عن عائشة و أن النبي الله صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله الله الله السبح قال: « رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلّا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في رمضان ».

وفي الصحيحين عن عائشة على قالت: «إن كان النبي الله لي العمل وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم، ولما واصل عليهم في صيامه وعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك واصلوا معه، فنهاهم عن الوصال؛ إشفاقا عليهم، قالوا: فإنك تواصل، قال: «إني لست كهيئتكم».

في الصحيحين عن أبي هريرة التيخين قال: نهى رسول الله عَلَيْ عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله قال: « وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ».

فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر لزدتكم » كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

فإنه ﷺ نهاهم عن الوصال؛ رحمة بهم وشفقة عليهم فلما راجعوه في ذلك؛ رغبة منهم في موافقته واصل بهم وكان آخر الشهر يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال وقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا.

وهذا تأديب النبوي يشبهه ما لو رأى والد وَلَدَه يحاول العبث بالنار فيعمل على تجنيبه ضررها بأن يأخذ بيده، ويضع أصبعه برفق على طرف جمرة

منها ليدرك مدى ضررها، فيكون حَذِرا منها؛ ويبتعد عن الوقوع فيها، لأن والده قد أوقفه على مدى ضررها.

وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي الله المسمّة وهو في الصلاة رجلا عطس ووجد من الصحابة إنكارا عليه قال: « فلما صلى رسول الله عليه بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه؛ فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني.

قال: « إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ».

وكان ﷺ إذا بلغه عن أحد من أصحابه ما يحتاج إلى تنبيه عليه قال في خطبته: «ما بال قوم يفعلون كذا، وما بال رجال من أمتي يقولون: كذا».

وما أشبه ذلك، وذلك؛ ليعدل عنه من صدر منه، وليحذر الوقوع فيه من لم يباشره.

#### ٤ \_ عفوه وحلمه ﷺ:

وكما كان ﷺ غاية في الرحمة والشفقة فهو غاية في العفو، والحلم، والصفح، والصبر، والتحمل.

وسيرته العطرة حافلة بالوقائع الدالة على ذلك، ففي الصحيحين عن جابر الله على قال: «غزونا مع رسول الله على غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله على في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله على تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها.

قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر، قال: فقال رسول الله على « إن رجلا أتاني وأنا نائم، فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على

رأسي، فلم أشعر إلّا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله، ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله، فشام السيف فها هو ذا جالس لم يعرض له رسول الله ﷺ».

وهذا لفظ مسلم، وعند البخاري « ولم يعاقبه وجلس ».

وفي الصحيحين عن عائشة والتنه والتنه

وفي الصحيحين عن عائشة على قالت: «ما خير رسول الله على بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثها، فإن كان إثها كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله على لله لله ألا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها ».

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس النفي قال: «كنت أمشي مع رسول الله عليه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عنق النبي عليه وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء».

### ٥ \_ نصحه ﷺ في الدعوة إلى دين الله:

لما بعث الله رسوله محمداً ﷺ بالدين القويم قام بأعباء هذه المهمة على الوجه الأكمل، وصبر على ما اعترضه في هذا السبيل من أذى.

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيها عن عائشة والله الله

لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم، قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فها شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ».

فقال له رسول الله ﷺ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ».

إن هذا لهو الخلق العظيم يناله ﷺ مثل هذا الأذى، وتحف به المصائب، فينطلق على وجهه مهموما، ثم تعرض عليه ملائكة الله القضاء على أعدائه بأن يطبقوا عليهم الأخشبين وهما جبلا مكة فلا يستجيب لهذا العرض، ويجيب بالإجابة التي تبرهن على تمام نصحه ومحبته لأن يُعْبَد الله وحده فيقول: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا».

وقد ترك على الناس على محجة بيضاء واضحة كفيلة لمن سلكها بعز الدنيا وسعادة الآخرة، جاء ذلك نتيجة لاتصاف الرسول على بكال النصح، وقوة البيان، ونهاية الأمانة، فما من شيء يقرب إلى الله إلّا دل عليه أمته ورغبها فيه، كما حذرها مما يخالف ذلك، فلم يُقَصِّر عليه في إبلاغه شرع الله، ولم يقصر في بيانه عند الإبلاغ.

أخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي الله أنه قيل له: «قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة.

قال: فقال: أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي برجيع نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم».

وقد أعلن ﷺ قيامه بواجب التبليغ في أعظم جمع لقيه، وذلك في حجة الوداع، واستشهد الناس على أنفسهم، فشهدوا الشهادة الحق بإبلاغه رسالة ربه، وتأديته ما أمر به على أكمل وجه، ونصحه في ذلك، وذلك في حديث جابر ﷺ الطويل في صفة حج النبي ﷺ الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه قوله ﷺ وهو يخطب الناس يوم عرفة: «وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله، وأنتم تسألون عني فهاذا أنتم قائلون؟».

قالوا نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت.

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: « اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ».

ولم يَدَعْ وَلَيْ وسيلة فيها إيضاح، وإفهام للناس، وحفز للهمم إلى القيام بطاعة الله، والبعد عن معصيته إلّا سلكها في سبيل دعوته إلى الله وتحذير أمته من النكوب عن الشرع القويم الذي جاء به وَ الله عن الشرع القويم الذي جاء به وَ الله عن المبين في صورة المحسوس المشاهد.

ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري الله عن النبي عَلَيْ قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، فانطلقوا

على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم، فأصبحوا مكانهم، وصبحهم الجيش، فأهلكهم، واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق».

واتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث عن أبي هريرة الرحين.

وكان عَلَيْ إذا سئل عن شيء وكانت الأهمية لغير المسؤول عنه لفت نظر السائل برفقه وحكمته على إلى ذلك الأهم، ففي الصحيحين عن أنس السائل برفقه وحكمته عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: « وماذا أعددت لها؟ »، قال: لا شيء إلّا أني أحب الله ورسوله عَلَيْتُم، فقال عَلَيْتُم: « أنت مع من أحببت ».

إلى غير ذلك من الوسائل التي اتبعها ﷺ في هدايته وإرشاده.

### ٦ \_ قوته وشجاعته ﷺ:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير كما قال على المؤمن الخديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

وقد جمع الله أنواع القوة في عبده ورسوله محمد ﷺ جمع له إلى القوة الإيهانية الكاملة القوة البدنية، فاستعمل هذه القوة في عبادة الله، وطاعته، والسعي الحثيث إلى كل ما يقربه إليه، وهو الأسوة والقدوة لأمته في كل خير.

روى البخاري ومسلم في صحيحيها عن عائشة والت: « كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه ».

قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: « يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ».

وفي الصحيحين أيضا عن أنس الم قال: «كان رسول الله على أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي على قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا، لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عرى ما عليه سرج، وفي عنقه سيف فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر».

وكان رسول الله عَلَيْة يتقدم أصحابه في الجهاد في سبيل الله وقد شج وجهه وكُسِرَت رَبَاعِيَتُه عَلَيْة يوم أحد.

وفي غزوة حنين ثبت رسول الله على حين انهزم الكثير ممن معه، ففي الصحيحين عن البراء بن عازب الله أن رجلا قال له: «يا أبا عمارة أفررتم عن رسول الله على يقر، إن هوازن عن رسول الله على يقر، إن هوازن كانوا قوما رماة، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس على الغنائم، فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول الله على أب أنا ابن عبد الحارث آخذ في لجام بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب».

قال ابن كثير عَمَالِكَ في تفسيره بعد سياق هذا الحديث: ﴿ قلت وهذا في غاية

ما يكون من الشجاعة التامة أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة، وليست سريعة الجري، ولا تصلح لفر ولا كر ولا هرب، وهو مع هذا يركضها على وجوههم وينوه باسمه؛ ليعرفه من لم يعرفه على الله يوم الدين ، وما هذا كله إلّا ثقة بالله، وتوكلا عليه، وعلما منه بأنه سينصره، ويتم ما أرسله به، ويظهر دينه على سائر الأديان ».

#### حقه ﷺ على امته وحق امته عليه

ولعل من المناسب أن أختم هذه المحاضرة المشتملة على نهاذج من أخلاقه على نهاذج من أخلاقه على نهاذج من أخلاقه على أمته، وحق أمته عليه على فأقول:

من حقه على أمته \_ وقيامهم بهذا الحق عنوان سعادتهم \_ أن يشهدوا بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأن شريعته باقية إلى قيام الساعة، وأنها عامة لكل أحد، فلا يسع أحدا الخروج عنها.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة الله عن النبي الله أنه قال: « والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النار ».

وأن شريعته صالحة لكل زمان ومكان، وأنه لا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة إلّا لمن سلك سبيله، وسار على نهجه، وأنه هو الأسوة والقدوة لأمته، وأنه الصادق المصدوق في أخباره غائبها وماضيها ومستقبلها، وأن تكون القلوب عامرة بحبه محبة أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين.

ومن محبته ﷺ محبة شريعته، وتعظيمها، وتحكيمها، والتحاكم إليها كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱلله وَقَالَ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱلله وَقَالَ الله عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱلله وَقَالَ الله عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحُرِّكُمْ الله عَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحَرِّقُونَ ٱلله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى المُلَّا عَلَى الله عَلَى اللهُ ع

وأن تكون العبادة لله خالصةً، وعلى وفق الخطة التي رسمها رسول الله على فلا يعبد الله إلّا بها شرع، كما قال على في الحديث الصحيح: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ».

وما أحسن قول أبي عثمان النيسابوري إذ يقول: « من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ».

ومن حقه على أمته على أن تكون الألسنة رطبة بالثناء عليه بكل ما يليق به، مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله، وبالثناء على سنته، وإيضاح محاسنها، وبيان ضرورة الناس إلى التمسك بها، وأن تكون الألسنة رطبة بالصلاة والسلام عليه عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والبخيل حقًا من ذكر عنده النبي على الله عليه، وأرغم الله أنف مَن ذكر عنده النبي على فلم يصل عليه، وأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على النبي على عند ذكره صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما حق الأمة عليه فهو إبلاغهم رسالة ربهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

روى البخاري في صحيحه عن ابن شهاب الزهري علايه أنه قال: « من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم » انتهى.

وقد من الله على المؤمنين بإرسال رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقام رسول الله على ألا الله على أكمل الأحوال وأتمها.

وأنزل الله تعالى عليه في أواخر حياته في حجة الوداع: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَيَنّا ﴾.

وقال ﷺ في خطبته في حجة الوداع: « وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله، وأنتم تسألون عني فهاذا أنتم قائلون؟ ».

قالوا نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت.

فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: « اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات » رواه مسلم.

فالذي من الله وهو الرسالة، والذي على الرسول وهو البلاغ، كل منهما قد حصل على التهام والكمال.

أما الذي على الأمة وهو التسليم، فالسعيد من يوفق للقيام بذلك قولا وفعلا واعتقادا، والشقي الطريد المخذول من كان بخلاف ذلك.

وأسأل الله الكريم ربّ العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للتأدب بآداب هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن يمن علينا بالتوفيق لاقتفاء آثاره، والسير على نهجه، وأن يميتنا على سنته، ويحشرنا في زمرته، ويجعلنا من الفائزين بشفاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلّا به.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.



#### الفهرس

| ٩                            | المقدمةا                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                           | شدة الحاجة إلى بعثته ﷺ                                                                                         |
| نه ﷺ وكيف عالجها ﷺ١١         | شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعث                                                                       |
| ١٥                           | ً<br>اختيار الله لنبيه ﷺ                                                                                       |
| ١٧                           | اعتراض المشركين على اختيار الله له ﷺ                                                                           |
| 19                           | امتنان الله سبحانه على الثقلين برسالته ﷺ                                                                       |
| YY                           | التمهيد لبعثته وَلَيْقِة                                                                                       |
| ٢٧                           | أخلاقه ﷺ                                                                                                       |
| ۲۸                           | ١ ـ شهادة خديجة ﴿ اللَّهُ اللّ |
| ۲۸                           | ٢ ـ شهادة كفار قريش عند بنائهم الكعبة                                                                          |
| ۲۹                           | ٣_شهادة كفار قريش بصدقه وَكَلَيْكُو                                                                            |
| ۲۹                           | ٤_شهادة أبي جهل بصدقه وَاللَّهِ مُنْ اللَّهُ                                                                   |
| ، بصدق رسول الله ﷺ ووفائه ٢٩ | ه ـ شهادة أبي سفيان بين يدي هرقل ملك الروم                                                                     |
|                              |                                                                                                                |
| ٣٢                           | ٧_شهادة عبد الله بن سلام الشيخة بصدقه وكالله                                                                   |
| بالوفاء في جميع مراحل حياته٣ | ٨ ـ شهادة مكرز بن حفص بن الأحنف له ﷺ                                                                           |
| ٣٢                           | أخلاقه وَلَيْكُ في القرآن                                                                                      |
| ٣٤                           | أخلاقه رَبِيُكُلِيْةً في سنته وأقوال صحابته ﴿ النَّهُ عَلَيْكُ                                                 |
| ٣٦                           | تفصيل القول في بعض أخلاقه ﷺ                                                                                    |
| ٣٧                           | ۱ ــ جوده وکرمه گیکیانتی                                                                                       |
| ٣٩                           | ٢ ـ تو اضعه ﷺ وقربه من الناس٢                                                                                  |

| من أخلاق الرسول الكريم ﷺ |  | (07) |
|--------------------------|--|------|
|--------------------------|--|------|

| ٢٢ | ٣_رحمته ﷺ بأمته ورفقه بها وشفقته عليها |
|----|----------------------------------------|
| ٤٥ | ٤ ـ عفوه وحلمه ﷺ                       |
| 73 | ٥ _ نصحه ﷺ في الدعوة إلى دين الله      |
| ٤٩ | ٦ ـ قوّته وشجاعته ﷺ                    |
| ٥١ | حقّه ﷺ على أمته وحق أمته عليه          |

## \* \* \*





## ينيب لِنْهُ الْتُعَزِّ الْحِينَمِ

#### المقت نمته

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسان، أما بعد:

فإنَّ نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين \_ الجن والإنس \_ أن بعث فيهم عبده ورسوله، وخليله، وحبيبه، وخيرته من خلقه، محمداً ﷺ ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إلى عزِّ العبودية للخالق \_ سبحانه وتعالى \_ ويرشدهم إلى سبيل النجاة والسعادة، ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة.

وقد نوه الله بهذه النعمة العظيمة، والمنة الجسيمة في كتابه العزيز فقال: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَنلٍ مُّينِ ﴾ [آل عمران:١٦٤]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلُ رَسُولُهُ وَبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﷺ [الفتح: ٢٨].

وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة، وأداء الأمانة، والنصح للأمة على التهام والكهال، فبشر وأنذر، ودل على كل خير وحذّر من كل شرّ، وأنزل الله تعالى عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته ﷺ بمدّة يسيرة

قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وكان رسول الله عَلَيْ حريصاً على سعادة الأمة غاية الحرص كما قال تعالى منوهاً بما حباه الله به من صفات جليلة: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ النفية: ١٢٨].

وهذا الذي قام به ﷺ من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة، هو حق الأمة عليه كما قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور:٥٤]، وقال: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النحل:٣٥].

وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال: « من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم » انتهى.

وإن علامة سعادة المسلم أن يستسلم وينقاد لما جاء به رسول الله على كا قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا عَلَى وَالْ مَوْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالساء: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ عَنْ أَمْرِهِمْ أَوْمُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلّ ضَلَلاً مُبِينًا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ عَنْ أُمْرِهِمْ أَو مُن عَنْ أُمْرِهِمْ أَو مُن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَعْوَنُ عَنْ أُمْرِهِمْ أَن لِمُؤْمِنَ عَنْ أُمْرِهِمْ أَلِكُمْ فَاللّهُ وَلَا تَعْلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا تَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَالُولُونَ عَنْ أُمْرِهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فَي [النور: ٣٣].

## متى تكون العبادة مقبولة:

وعبادة الله تكون مقبولة عند الله ونافعة لديه إذا اشتملت على أمرين أساسيين:

أولهما: أن تكون العبادة لله خالصة لا شركة لغيره فيها، وكما أنه تعالى ليس له شريك في الملك فليس له كذلك شريك في العبادة كما قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ مَلَا لِللَّهِ فَكُمْ اللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَلْ إِنَّ الْمَسَاحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الثاني: أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها رسوله محمد ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُر ﴾ [آل عمران:٣١].

وقال على في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة في الحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ »، وفي رواية لمسلم: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ».

وقال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ».

ولما كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله رَالِيَة إليهم عظيمة، أمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليها بعد أن أخبرهم أنه وملائكته يصلون عليه فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتْمِكَتُهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيّ أَنَهُ وَمَلَتْمِكَتُهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

وبيّن النبي ﷺ في السنة المطهرة فضلَ الصلاة عليه ﷺ وكيفيتَها وغيرَ ذلك من الأحكام المتعلقة بها.

وسأتحدث عن معنى الصلاة على النبي ﷺ وفضلِها وبيان كيفيتها، ثم أشير إلى نهاذجَ من الكتب المؤلفة في هذه العبادة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

# معنى الصلاة على النبي ﷺ:

صلاة الله على نبيه ﷺ فسّرت بثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه فسّرت بدعائهم له، فسّرها بذلك أبو العالية، كما ذكره عنه البخاري في صحيحه، في مطلع باب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِي ۚ يَتَأَيُّهَا صحيحه، في مطلع باب: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِكَ تَهُ مُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِي ۚ يَتَأَيُّهَا وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾.

وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية قال ابن عباس: يصلون: يُبرِّكون، أي يدعون له بالبركة.

وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة، وبالرحمة كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن جماعة، وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: «وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة».

وقال الحافظ: « وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي وَاللَّهُ عَلَيْهُ تعظيمه، فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد: عظم محمداً، والمراد: تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره، وإظهار دينه، وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بإجزال مثوبته، وتشفيعه في أمته، وإبداء فضيلته بالمقام المحمود، وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: ﴿ صَلُّواْ عَلَيْهِ ﴾: ادعوا ربكم بالصلاة عليه » انتهى.

وقال العلامة ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله ﷺ وأمر

عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى: الرحمة والاستغفار قال: «بل الصلاة المأمور بها فيها \_ يعني آية الأحزاب \_ هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته، وصلاة ملائكته، وهي: ثناء عليه، وإظهار لفضله وشرفه، وإرادة تكريمه وتقريبه؛ فهي تتضمن الخبر والطلب، وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين:

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلي عليه، والإشادة بذكر شرفه وفضله، والإرادة والمحبة لذلك من الله، فقد تضمنت الخبر والطلب.

والوجه الثاني: أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه، فصلاة الله عليه: فصلاة الله عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به » انتهى.

# معنى التسليم على النبي عَلَيْتُ:

وأما معنى التسليم على النبي ﷺ فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في كتابه (الصلات والبُشَر في الصلاة على خير البشر): «ومعناه: السلام الذي هو اسم من أسهاء الله تعالى عليك وتأويله: لا خلوت من الخيرات والبركات، وسلمت من المكاره والآفات؛ إذ كان اسم الله تعالى إنها يذكر على الأمور توقعاً لاجتهاع معاني الخير والبركة فيها، وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها.

ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة أي: ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة، أي سلمت من الملام والنقائص.

فإذا قلت: اللهم سلم على محمد، فإنها تريد منه: اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على ممر الأيام علواً، وأمته تكاثراً، وذكره ارتفاعاً ».

# كيفية الصلاة على النبي ﷺ:

أما كيفية الصلاة على النبي عَلَيْة فقد بيّنها رسول الله عَلَيْة لأصحابه حين سألوه عن ذلك، وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة على أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما.

روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: « لقيني كعب بنُ عُجْرَةَ فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي وقلت: بلى فاهدها لي، فقال: سألت رسول الله وسلاة فقلت: يا رسول الله كيالية فقلت: يا رسول الله كيالية فقلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم، قال: قولوا: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأخرج أيضاً حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة الأحزاب ولفظه: «قيل يا رسول الله، أمّا السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأخرجه أيضاً في كتاب الدعوات من صحيحه، وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن كعب بن عجرة المحين من طرق متعددة عنه.

وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: « قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي؟ قال: قولوا: اللهم صلّ على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل

محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ».

وأخرجه عنه أيضاً في تفسير سورة الأحزاب.

وأخرج البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن أبي حميد الساعدي الشخطي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله على قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

وأخرج عنه أيضاً في كتاب الدعوات بمثل هذا اللفظ، وأخرج هذا الحديث عن أبي حميد الشيخ مسلم في صحيحه.

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري الله قال: «أتانا رسول الله عليه ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله عليه حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله عليه ولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم ».

هذه هي المواضع التي خُرِّج فيها هذا الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وهي عن أربعة من الصحابة: كعب بن عجرة، وأبي سعيد الخدري، وأبي حميد الساعدي، وأبي مسعود الأنصاري، وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث (كعب وأبي حميد) وانفرد البخاري بإخراجه من حديث أبي سعيد وانفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي مسعود الأنصاري.

وقد أخرجه عن هؤلاء الأربعة غير الشيخين، فرواه عن كعب بن عجرة أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والإمام أحمد، والدارمي.

ورواه عن أبي سعيد الخدري: النسائي، وابن ماجه.

ورواه عن أبي حميد: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

ورواه عن أبي مسعود الأنصاري: أبو داود، والنسائي، والدارمي.

وروى حديث كيفية الصلاة على النبي ﷺ جماعة من الصحابة غير هؤلاء الأربعة منهم: طلحة بن عبيد الله، وأبو هريرة، وبريدة بن الحصيب، وابن مسعود، ﷺ أجمعين.

# أفضل كيفيات الصلاة على النبي ﷺ وأكملها:

وهذه (الكيفية) التي علم ﷺ أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه ﷺ، وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي ﷺ وآله، والصلاة على إبراهيم ﷺ وآله.

ويمَّن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي عَلَيْة أصحابه بها، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد قال فيه (١٦٦/١١) قلت: «واستدل بتعليمه على لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلَّا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك، لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة، فطريق البر أن يأتي بذلك».

ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة، وذكر كيفيات أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: « والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بها في حديث أبي هريرة ﷺ؛ لقوله: (من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صلِّ على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كها صليت على إبراهيم...الحديث والله أعلم) » انتهى.

## صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه ﷺ:

وقد درج السلف الصالح، ومنهم المحدِّثون بذكر الصلاة والسلام عليه وقد درج السلف الصالح، ومنهم المحدِّثون بذكر الصلاة والسلم ». والثانية: «عليه الصلاة والسلام».

وهاتان الصيغتان قد امتلأت بها ـ ولله الحمد ـ كتب الحديث، بل إنهم يدوِّنون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه عليه عليه عليه الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: « ينبغي له ـ يعني كاتب الحديث ـ أن يحافظ على كَتْبِه الصلاة والتسليم على رسول الله عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره؛ فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظاً عظيماً ».

إلى أن قال: « وليتجنب في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصة، صورة رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى، بأن لا يكتب وسلم وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين ». انتهى محل الغرض منه.

وقال النووي في كتاب الأذكار: «إذا صلى أحدكم على النبي عليه فليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل: (صلى الله عليه) فقط، ولا (عليه السلام) فقط» انتهى.

وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب التفسير، ثم قال ابن كثير: «وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية وهي قوله: ﴿ يَمَا لَيُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾، فالأولى أن يُقال: صلى الله

77

عليه وسلم تسليهاً » انتهي.

وقال الفيروز آبادي في كتابه (الصلات والبشر): « ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالي، والجهلة، وعوام الطلبة، فيكتبون صورة (صلعم) بدلاً من ﷺ».

# فضل الصلاة على النبي ﷺ:

وقد ورد في فضل الصلاة على النبي عَلَيْم أحاديثُ كثيرةٌ جمعها الحافظ اسهاعيل بن إسحاق القاضي في كتاب أفرده لها، وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي عَلَيْم الذي أورده البخاري في (كتاب الدعوات) من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل الصلاة على النبي عَلَيْم.

والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام، والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية، فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع، قال ورود (١٦٧/١١): «واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي على النبي التصريح بفضلها الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن كيفيتها، وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئاً.

منها: ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: « من صلّى عليَّ واحدةً صلّى الله عليه عشراً ».

وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان، وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات، ولفظ أبي بردة: «من صلّى عليّ من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات،

ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات ». ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان.

ومنها حديث ابن مسعود رفعه: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة». وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.

وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ: « صلاة أمتي تعرض عليَّ في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم عليَّ صلاة كان أقربهم منّي منزلة ». ولابأس بسنده.

وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم.

ومنها حديث: « البخيل من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ » أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم وإسهاعيل القاضي، وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث عليّ ومن حديث ابنه الحسين، ولا يقصر عن درجة الحسن.

ومنها «من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة » أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، والطبراني من حديث حسين بن علي، وهذه الطرق يشد بعضها معضاً.

وحديث «رَغِمَ أنفُ رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: « من ذكرت عنده فلم يصل علي فهات فدخل النار فأبعده الله ». وله شاهد عنده، وصحّحه الحاكم، وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني، وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة، وآخر مرسل عن الحسن

عند سعيد بن منصور، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة، ومن حديث مالك بن الحويرث، ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني، ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي، وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ: «بَعُدَ من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ ».

وعند الطبراني من حديث جابر رفعه « شَقِيَ عبد ذكرت عنده فلم يصلِّ عليَّ ».

وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة « من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي عليَّ ».

ومنها حديث أبي بن كعب «أن رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني أكثر الصلاة، فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: «ما شئت »، قال: الثلث، قال: «ما شئت وإن زدت فهو خير »، إلى أن قال: أجعل لك كل صلاتي. قال: «إذا تُكفى همك » الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن.

والمراد من الصلاة في حديث أبي بن كعب « فما أجعل لك من صلاتي »: الدعاء.

# مِمًا ألف في الصلاة على النبي ﷺ:

قد اعتنى العلماء بهذه العبادة العظيمة، فأفردوها بالتأليف، وأول من علمته ألف في ذلك: الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة (٢٨٢هـ) واسم كتابه: فضل الصلاة على النبي عَلَيْكُم، وقد طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر

الدين الألباني، وهو يشتمل على مائة وسبعة أحاديث كلها مسندة.

ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الباب كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، للعلامة ابن القيم، وكتاب الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر، للفيروز أبادي صاحب القاموس، وكتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، للسخاوي المتوفى سنة (٩٠٢هـ)، وقد ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في الصلاة على النبي عليه وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة، وخامسها بالترتيب كتاب (جلاء الأفهام) لابن القيم وقد أشار إلى قيمة كل منها ثم قال: « وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسها، يعني كتاب ابن القيم».

أقول: وهو في الحقيقة كتاب قيّمٌ جمع مؤلفه فيه بين ذكر الأحاديث عن النبي عَلَيْ في هذه العبادة العظيمة، والكلام عليها صحّة وضعفاً، فقها واستنباطاً، وقد قال عنه في مقدمته: «وهو كتاب فرد في معناه، لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها، بَيّنا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه عليه عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبيّنا ما في معلولها من العلل بيانا شافياً، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه، وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه عليه ومحالماً، ثم الكلام في مقدار الواجب منها، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح، وتزييف الزائف، ومخبر الكتاب فوق وصفه والحمد لله رب العالمين » انتهى.

وبما ألف في الصلاة على النبي عَلَيْقَ مبنياً على غير علم، ومشتملاً على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي عَلَيْقَ ما أُنزل بها من سلطان كتابُ دلائل الخيرات، للجزولي المتوفى سنة (٨٥٤هـ).

وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون (١/ ٤٩٥): « دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار \_ عليه الصلاة والسلام \_ أوله الحمد لله الذي هدانا للإيهان... إلخ للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة (٤٥٨هـ).

وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لاسيها في بلاد الروم ». ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب.

أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنياً على أساس يعتمد عليه، وإنها كان تقليداً عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كها قال الشيخ محمد الخضر بن مايابى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، قال في أثناء ردّه على التجاني: «فإن الناس مولعةٌ بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائهاً في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي عليه في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحداً من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارىء، وأما لو كان الفضل منظوراً إليه لما عدل عاقل \_ فضلاً عن شيخ فاضل \_ عن صلاة واردة عن النبي عليه سؤاله فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الموى، إن هو إلا وحي يوحى، أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربها كانت منامية من رجل صالح في الظاهر » انتهى.

ولا شك أن ما جاءت به السّنة، وفعَلَه الصحابةُ الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم، والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة

والمضرة عنه منتفية، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحّته عن عائشة وقد « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ ». وفي رواية لمسلم « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ ».

وقال ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ».

وقد حذّر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنها أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ».

ولما قال له رجل: (ما شاء الله وشئت) قال عليه الصلاة والسلام: « أجعلتني لله ندّاً؟ ما شاء الله وحده ».

وكتاب (دلائل الخيرات) قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة، وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد، ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ﷺ وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان.

## كيفيات مبتدعة في كتاب (دلائل الخيرات):

وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنهاذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه عليه والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها، فمن الكيفيات الواردة فيه:

« اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء ».

فإن قوله: حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء، من أسوأ الكلام، وأبطل الباطل؛ لأن هذه الأفعال لا تنتهي.

وكيف يقول الجزولي: حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف:١٥٦].

وقال في (ص:۷۱): « اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك، ومعدن أسرارك، ولسان حجتك، وعروس مملكتك، وإمام حضرتك، وطراز ملكك وخزائن رحمتك... إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود... ».

وقال في (ص:٦٤): « اللهم صلى على من تفتقت من نوره الأزهار... اللهم صل على من أخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار ».

فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى ﷺ وهو الذي قال: « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنها أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » أخرجه البخاري في صحيحه.

وقال الجزولي في (ص:١٤٤ و ١٤٥): « اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم، وحمت الحوائم، وسرحت البهائم ونفعت التمائم، وشدت العمائم، ونمت النوائم».

فإن في قوله: (ونفعت التمائم) إشادة بالتمائم وحث عليها وقد حرمها صلى

الله عليه وسلم فقال: «من تعلّق تميمة فلا أتم الله له ».

# نماذج مما في كتاب (دلائل الخيرات) من الأحاديث الموضوعة:

وأذكر فيها يلي أمثلة لما فيه من أحاديثَ موضوعةٍ أو ضعيفة جداً، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها وذلك على سبيل التمثيل لا الحصر.

قال في (ص:١٥): «وروي عنه ﷺ أنه قال: «من صلى عليّ صلاة تعظيماً لحقي خلق الله عزَّ وجلَّ من ذلك القول ملكاً له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى، وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عزَّ وجلَّ له: صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة ».

وقال في (ص:١٦): «وقال النبي ﷺ: «ما من عبد صلى عليّ إلّا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلّا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان، صلى على محمد المختار، خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلّا وصلى عليه، ويخلق من تلك الصلاة طائر له سبعون ألف جناح، في كل جناح سبعون ألف ريشة، في كل ريشة سبعون ألف وجه، في كل وجه سبعون ألف فم، في كل فم سبعون ألف لسان يسبح الله تعالى بسبعين ألف لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله ».

هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم عليهما قول العلامة ابن القيم عليهم في كتاب المنار المنيف: « والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة، ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها »، ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: « فصل: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعاً، فمنها: اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول

مثلها رسول الله عَلَيْتُه، وهي كثيرة جداً، كقوله في الحديث المكذوب: «من قال لا إله إلّا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون ألف لسان، لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة، في كل مدينة سبعون ألف حوراء.

وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حالُ واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية (الجهل والحمق) وإما أن يكون (زنديقاً) قصد التنقيص بالرسول ﷺ بإضافة مثل هذه الكلمات إليه » انتهى.

وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري قال في تعليقه على كتاب (بشارة المحبوب بتكفير الذنوب) للأذرعي (ص:١٢٥): « تنبيه: جاء في كثير من الأحاديث: من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكاً يسبح، أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة ». قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب (دلائل الخيرات) ثناءً عظيماً في كتابه (خواطر دينية) ووصفه بأنّه سار مسير الشمس.

# عظم شأن السّنة في نفوس السلف بيان سر انتصارهم على أعدائهم بخلاف حال المسلمين اليوم:

ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة مما كتبته في شرح حديث كعب بن عجرة المحفظ في كيفية الصلاة على النبي على وهو الحديث التاسع عشر من الأحاديث العشرين التي اخترتها من صحيح مسلم والتي طبعت تحت عنوان: (عشرون حديثاً من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها) وهذه القطعة هي:

قول كعب بن عجرة اللحظ لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية ... يدل على أن أحاديث رسول الله على ومعرفة سنته على وأحبها إلى نفوسهم.

ولهذا قال كعب ما قال منبهاً إلى أهمية ما سيلقيه على ابن أبي ليلى؛ ليستعدّ لفهمه، ويهيىء نفسه لتلقيه والإحاطة به.

ولما كان السلف معنيين بسنة نبيهم وَ الله حريصين عليها وهي أنفس هداياهم، لما قام في قلوبهم من محبتها والحرص على تطبيقها، كانوا سادة الأمم، ومحط أنظار العالم، وكان النصر على الأعداء حليفهم، وكانت الشوكة والغلبة للإسلام وأهله كما قال الله تعالى: ﴿ إِن تَنصُرُواْ ٱللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [عمد:٧].

وعلى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع المسلمين المؤلم من التخاذل، والتفكّك، والزهد في تعاليم الشريعة، والبعد عنها إلّا من رحم الله وقليل ما هم، لما كانوا كذلك لم يحسب أعداؤهم لهم أي حساب، ولم يقيموا لهم أدنى وزن، وكانوا هائبين بعد أن كان أسلافهم مهيبين، وغُزوا في عقر دارهم من عدوهم وممن تربى على أيديه من أبنائهم.

وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هذا الحديث الشريف من بيان قيمة السّنة النبوية في نفوس السلف الصالح، وعظيم منزلتها في نفوسهم، وأنها أنفس هداياهم، ثم نظر إلى حالة الكثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم، وما ابتلوا به من الزهد في الشريعة، والتحاكم إلى غيرها.

أقول: إذا تأمل العاقل أحوال أولئك وأحوال هؤلاء، عرف السر الذي من أجله كان أولئك ينتصرون على أعدائهم مع قلّة عددهم وعَدَدِهم



وعُدَدِهم، وكان هؤلاء ينهزمون وهم كثيرون أمام الأعداء.

ولن يقوم للمسلمين قائمة إلَّا إذا رجعوا إلى الكتاب العزيز والسّنة المطهرة، ولفظوا القوانين الوضعية الوضيعة، وغيرها من البضائع الرديئة المستوردة مما وراء البحار، ونظفوا نفوسهم وأوطانهم منها.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعاً حاكمين ومحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم، وسنة نبيهم محمد وللخفروا بالأسباب الحقيقية لحصول النصر والغلبة على الأعداء، إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.



## الفهرس

| ٥٩  | المقدمة                                       |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | متى تكون العبادة مقبولة؟                      |
|     | معنى الصلاة على النبي عَيَّالِةُ              |
|     | معنى التسليم على النبي عَلَيْاتُهُ            |
|     | كيفية الصلاة على النبي وكيانة                 |
| ٦٦  |                                               |
| ٠٧٢ |                                               |
|     | فضل الصلاة على النبي ﷺ                        |
| V • | ما ألف في الصلاة على النبي عَلَيْكُ           |
| ٧٣  | ي<br>كيفيات مبتدعة من كتاب (دلائل الخيرات)    |
|     | نهاذج مما في كتاب (دلائل الخيرات) من الأحاديث |
|     | عظم شأن السّنّة في نفوس السلف وبيان سر انتصا  |
|     | المسلمين اليوم                                |

#### \* \* \*



# بينيب للفؤالة مخالجت

#### المقت بمتر

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن سلك سبيلَه، واهتدى بهديه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلأهميَّة بيان مكانة آل بيت النَّبِيِّ عَلَيْكَة عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان، القيتُ في الموضوع محاضرة في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية بالمدينة قبل ستة عشر عاماً، وقد رأيتُ لعمومِ الفائدةِ كتابة رسالةٍ مختصرةٍ في هذا الموضوع، سَمَّيتُها:

# فضلُ أهل البيت وعلو مكانتِهم عند أهل السُّنَّة والجماعة

وهي تشتمل على عشرة فصول:

الفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟

الفصل الثاني: مُجمل عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في أهل البيت.

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم.

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنَّة المطهَّرة.

الفصل الخامس: علوُّ مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان.

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل

الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت.

الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت.

الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السُّنَّة وعقيدة غيرهم في أهل البيت. الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت.

المؤلف ۱ ـ ربيع الثاني ـ ۱٤۲۲

#### الفصل الأول:

#### مَن هم أهل البيت؟

القولُ الصحيحُ في المرادِ بآل بيت النّبِيِّ وَلَا هم مَن تَحَرُم عليهم الصّدقة، وهم أزواجُه وذريّتُه، وكلُّ مسلم ومسلمةٍ من نَسْل عبد المطلب، وهم بنُو هاشِم بن عبد مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص:١٤): « وُلِد لهاشم بن عبد مناف: شيبةُ، وهو عبد المطلب، وفيه العمود والشَّرف، ولمَ يبْقَ لهاشم عَقِبٌ إلَّا مِن عبد المطلب فقط ».

وانظر عَقِبَ عبد المطلب في: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص:١٤ - ٥١)، والتبيين في أنساب القرشيِّين لابن قدامة (ص:٧٦)، ومنهاج السنة لابن تيمية (٧/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥)، وفتح الباري لابن حجر (٧/ ٧٨ ـ ٧٩).

ويدلُّ لدخول بني أعهامه في أهل بيته ما أخرجه مسلم في صحيحه (١٠٧٢) عن عبد المطلب أنَّه ذهب هو والفضل بن عبد المطلب أنَّه ذهب هو والفضل بن عباس إلى رسول الله ﷺ يطلبان منه أن يُولِّيهما على الصَّدقةِ ليُصيبًا مِن المال ما يتزوَّجان به، فقال لهما ﷺ: ﴿ إِنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنَّما هي أوساخُ الناس »، ثمَّ أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس.

وقد ألحق بعضُ أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بني المطلب بن عبد مَناف ببَني هاشم في تحريم الصَّدقة عليهم؛ لمشاركتِهم إيَّاهم في إعطائهم من خمس الخُمس؛ وذلك للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (٣١٤٠) عن جُبير ابن مُطعم، الذي فيه أنَّ إعطاءَ النَّبِيِّ وَلَيُلِيَّ لَبَني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس ونوفل؛ لكون بني هاشم وبني المطلب شيئاً واحداً.

فأمَّا دخول أزواجه رضي الله عنهنَّ في آلِه ﷺ فيدلُّ لذلك قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَجَلَّتِ اللَّهُ لِيَدُّ اللَّهُ لِيُدُهِ اللَّهُ لِيُدُهِ اللَّهُ لِيَدُهِ اللَّهُ لِيُدُهِ اللَّهُ لِيُدُهِ اللَّهُ لِيُدُهِ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُرُّ تَطْهِيرًا ﴿ وَالَّهِ وَاذْكُرْ لَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ وَالْفَا خَبِيرًا ﴾.

فإنَّ هذه الآية تدلَّ على دخولِمِنَّ حتماً؛ لأنَّ سياقَ الآيات قبلها وبعدها خطابٌ لهنَّ، ولا يُنافي ذلك ما جاء في صحيح مسلم (٢٤٢٤) عن عائشة في أنّها قالت: «خرج النّبِيُّ عَلَيْ غداةً وعليه مِرْطٌ مُرَحَّل من شَعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمَّ جاء الحُسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمةُ فأدخلها، ثمَّ جاء عليُّ فأدخله، ثمَّ قال: ﴿ إِنّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِرَكُم تَطُهِيرًا ﴾ »؛ لأنَّ الآية دالَّةُ على دخولِمِنَ ؛ لكون الخطابِ في الآيات لهنَّ، ودخولُ عليِّ وفاطمة والحسن والحسين في الآية دلَّت عليه السُّنةُ في هذا الحديث، وتخصيصُ النَّبِيِّ عَلَيْقُ لمؤلاء الأربعة في في الآية هذا الحديث لا يدلُّ على قَصْرِ أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى، وإنّها هذا الحديث لا يدلُّ على قَصْرِ أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى، وإنّها يدلُّ على أنّهم مِن أخصِّ أقاربه.

ونظيرُ دلالة هذه الآية على دخول أزواج النّبِيّ عَلَيْةٍ في آله ودلالة حديث عائشة على المتقدِّم على دخول عليّ وفاطمة والحسن والحُسين في آله، نظيرُ ذلك دلالةُ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُولِ نظيرُ ذلك دلالةُ قول الله عزَّ وجلّ: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أُولِ يَوْمِ ﴾ على أنَّ المراد به مسجد قباء، ودلالة السُّنَة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (١٣٩٨) على أنَّ المراد بالمسجد الذي أُسِّس على التقوى مسجدُ في صحيحه (١٣٩٨) على أنَّ المراد بالمسجد الذي أُسِّس على التقوى مسجدُ وقد ذكر هذا التنظيرَ شيخُ الإسلام ابن تيمية عَلَيْنَهُ في رسالة «فضلُ أهل البيت وحقوقُهم » (ص:٢٠-٢١).

وزوجاتُه ﷺ داخلاتٌ تحت لفظ « الآل »؛ لقوله ﷺ: « إنَّ الصَّدقةَ لا تَحَلَّ لمحمَّدِ ولا لآل محمَّد »، ويدلُّ لذلك أنَّهنَّ يُعطَيْن من الحُمس، وأيضاً ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٢١٤) بإسنادِ صحيح عن ابن أبي مُليكة: « أنَّ خالد بنَ سعيد بعث إلى عائشةَ ببقرةٍ من الصَّدقةِ فردَّثها، وقالت: إنَّا آلَ محمَّدِ ﷺ لا تَحَلُّ لنا الصَّدقة ».

ومِمَّا ذكره ابن القيِّم في كتابه « جلاء الأفهام » (ص: ٣٣١ ـ ٣٣٣) للاحتجاج للقائلين بدخول أزواجه وَ الله و آل بيته قوله: « قال هؤلاء: وإنَّما دخل الأزواجُ في الآل وخصوصاً أزواجُ النَّبِيِّ وَ الله على الله الله الله النَّسَب؛ لأنَّ الصّالحَنَّ بالنَّبِيِّ وَ الآل وخصوصاً أزواجُ النَّبِيِّ وَ الله الله وبعد مَمَاتِه الله وبعد مَمَاتِه وبعد مَمَاتِه وهنَّ عورها أن الله وبعد مَمَاتِه وهنَّ زوجاتُه في الدنيا والآخرة، فالسَّببُ الذي لهنَّ بالنَّبِيِّ وَ الله قائمُ مقامَ النَّسَب، وقد نصَّ النَّبِيُ وَ الله الصلاةِ عليهنَّ، ولهذا كان القولُ الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد على الصلاةِ عليهنَّ، ولهذا كان القولُ الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد على الله المَّدقة تحرُمُ عليهنَّ؛ لأنَّها أوساخُ الناسِ، وقد صان اللهُ سبحانه ذلك الجَنَابَ الرَّفيع، وآلَه مِن كلِّ أوساخِ بَنِي آدَم.

ويا لله العجب! كيف يدخلُ أزواجُه في قوله ﷺ: (اللَّهمَّ اجعل رزقَ آل محمد)، وفي قول محمَّد قوتاً)، وقوله في الأضحية: (اللَّهمَّ هذا عن محمد وآل محمد)، وفي قول عائشة ﷺ: (ما شبع آلُ رسول الله ﷺ من خُبز بُرِّ)، وفي قول المصلِّي: (اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد)، ولا يَدخُلْنَ في قوله: (إنَّ الصَّدقة لا تَحلُّ لمحمَّد ولا لآل محمّد)، مع كونها من أوساخِ الناس، فأزواجُ رسولِ الله ﷺ أولى بالصِّيانةِ عنها والبُعدِ منها؟!

فإن قيل: لو كانت الصَّدقةُ حراماً عليهنَّ لَحَرُمت على مواليهنَّ، كما أنَّها لَمَّا حرُمت على بني هاشِم حرُمَت على موالِيهم، وقد ثبت في الصحيح أنَّ بريرةَ

وجوابُ هذه الشُّبهةِ أنَّ تحريمَ الصَّدقةِ على أزواجِ النَّبِيِّ عَلَيْ السِّ الطريق الأصالةِ، وإنَّما هو تَبَعُ لتَحريمها عليه عَلَيْ ، وإلاَّ فالصَّدقةُ حلالُ لهنَّ قبل الأصالةِ، وإنَّما هو تَبَعُ لتَحريمها عليه والتحريمُ على المولَى فرعُ التَّحريم على التَّصالحِنَّ به، فهنَّ فرعُ في هذا التحريم، والتحريمُ على المولَى فرعُ التَّحريم على سيِّدِه، فلمَّا كان التَّحريمُ على بني هاشِم أصلاً استتبع ذلك مواليهم، ولمَّا كان التَّحريمُ على أزواجِ النَّبِيِّ وَلَيْ تَبَعاً لَم يَقُو ذلك على استِتْبَاعِ مواليهنَّ؛ لأنَّه فرعُ التَّحريمُ على أزواجِ النَّبِيِّ وَلَيْ تَبَعاً لَم يَقُو ذلك على استِتْبَاعِ مواليهنَّ؛ لأنَّه فرعُ عن فرع.

قالوا: وقد قال الله تعالى: ﴿ يَانِسَآءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ وساق الآيات إلى قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾، ثم قال: فدخَلْنَ في أهل البيت؛ لأنَّ هذا الخطابَ كلَّه في سياق ذِكرهنَّ، فلا يجوز إخراجُهنَّ مِن شيءِ منه، والله أعلم ».

ويدلُّ على تحريم الصَّدقة على موالي بَنِي هاشِم ما رواه أبو داود في سننه (١٦٥٠)، والترمذي (٢٥٧)، والنسائي (٢٦١١) بإسناد صحيح \_ واللفظ لأبي داود \_ عن أبي رافع: « أنَّ النَّبِيَّ وَلَيْكُ بعث رجلاً على الصَّدقة مِن بَنِي مخزوم، فقال لأبي رافع: اصْحَبنِي فإنَّك تُصيبُ منها، قال: حتى آتِي رسولَ الله وَيَلِيَّةُ فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولَى القوم مِن أنفسِهم، وإنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة ».

## الفصل الثاني:

# مُجملُ عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في أهل البيت

عقيدة أهل السُّنَة والجهاعة وسَطُّ بين الإفراطِ والتَّفريط، والغلُوِّ والجَفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومِن ذلك عقيدتهم في آل بيت الرَّسول عَلَيْقُ، فإنَّهم يَتولُونَ كلَّ مسلم ومسلمة من نَسْل عبد المطلِّب، وكذلك زوجات النَّبِيِّ عَلَيْق جميعاً، فيُحبُّون الجميع، ويُثنون عليهم، ويُثنونهم منازلهم منازلهم التي يَستحقُّونها بالعدلِ والإنصافِ، لا بالهوى والتعشف، ويعرفون الفضلَ لَمِن جَمع اللهُ له بين شرف الإيانِ وشرَف النَّسَب، فمَن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله عَلَيْق، فإنَّهم يُحبُّونَه لإيانِه وتقواه، ولصحبتِه إيَّاه، ولقرابَتِه منه عَلَيْق.

ومَن لَم يكن منهم صحابيًا، فإنهم يُحبُّونَه لإيهانِه وتقواه، ولقربه من رسول الله عَلَيْ ويَرُون أَنَّ شَرَفَ النَّسَب تابعٌ لشرَف الإيهان، ومَن جمع الله له بينهها فقد جمع له بين الحُسْنييْن، ومَن لَم يُوفَّق للإيهان، فإنَّ شرَفَ النَّسَب لا يُفيدُه شيئًا، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَدَكُمْ ﴾، وقال عَلَيْ في آخر حديث طويل رواه مسلم في صحيحه (٢٦٩٩) عن أبي هريرة عند ومَن بطًا به عملُه لَم يُسرع به نسبُه ».

وقد قال الحافظ ابن رجب على شرح هذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم (ص:٣٠٨): «معناه أنَّ العملَ هو الذي يَبلُغُ بالعبدِ درجات الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتَّ يَمَّا عَبِلُواً ﴾، فمَن أبطأ به عملُه أن يبلُغَ به المنازلَ العالية عند الله تعالى لمَ يُسرِع به نسبُه، فيبلغه تلك الدَّرجات؛ فإنَّ اللهُ رتَّب الجزاءَ على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي

ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيِنْ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾، وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال، كما قال: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَا الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ثمَّ ذَكَرَ نصوصاً في الحثِّ على الأعمالِ الصالحِة، وأنَّ ولايةَ الرَّسول ﷺ إنَّما تُنالُ بالتقوى والعمل الصَّالِح، ثمَّ ختَمها بحديث عمرو بن العاص ﷺ في صحيح البخاري (٩٩٠) وصحيح مسلم (٢١٥)، فقال: «ويشهد لهذا كلَّه ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص أنَّه سمع النَّبِيَّ ﷺ يقول: «إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنَّما وليِّيَ اللهُ وصالِحُ المؤمنين »، يشير إلى أنَّ ولايتَه لا تُنال بالنَّسَب وإن قَرُب، وإنَّما تُنال بالإيهان والعمل الصالح، فمن كان أكملَ إيهاناً وعملاً فهو أعظم ولايةً له، سواء كان له منه نسبٌ قريبٌ أو لم يكن، وفي هذا المعنى يقول بعضُهم:

فلا تترك التقوى اتِّكالاً على النَّسب وقد وضع الشركُ النَّسِيبَ أبا لهب ». لعمرُك ما الإنسانُ إلَّا بدينه لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس

## الفصل الثالث:

## فضائلُ أهل البيت في القرآن الكريم

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ قُل لِآزُوْجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِعَكُنَّ وَأُسَرِحْكُرَ بَ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللّهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِيسَآءَ ٱلنَّيِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنِحِسَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ عَظِيمًا ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ \* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَعَفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ \* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنْفِيلَةً وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنْفِيلَا اللّهُ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنْفِيلَهُ وَلَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ يَنْفِيلُهُ وَلَا مَرَّالِكُونَ وَاللّهُ وَلَا مَعْرُوفًا ﴿ وَوَلَا مَعْرُوفًا ﴿ وَوَلَا مَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَوْلًا عَلَيْ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ كَانَ اللّهُ كَانَ اللّهُ عَنِهُ إِنَّ ٱلللّهُ عَلَيْهِ وَالْحِصَمَةً إِنَّ ٱلللهُ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ عَبِيلًا ﴾

فقولُه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرِكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ دالٌ على فضل قرابة رسول الله ﷺ، وهم الذين تحرم عليهم الصَّدقة، ومِن أَخَصِّهم أزواجه وذريّته، كما مرَّ بيانُه.

والآياتُ دالَّةٌ على فضائل أخرى لزوجات الرسول ﷺ، أوّلها: كونهنَّ خُيِّرْن بين إرادة الدنيا وزينتها، وبين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة، وضي الله عنهنَّ وأرضاهنَّ.

ويدل على فضلهن أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَأَزُوا جُهُرَ أُمَّهَا ﴾؛ فقد وصفهن أَمَّها المؤمنين.

وأمّا قولُه عزّ وجلّ: ﴿ قُل لا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ ﴾، فالصحيح في معناها أنّ المراد بذلك بطونُ قريش، كها جاء بيانُ ذلك في صحيح البخاري (٤٨١٨) عن عبد الله بن عباس عباس عبد فقد قال البخاري: حدّ ثني محمد بن بشار، حدّ ثنا محمد بن جعفر، حدّ ثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعتُ طاوساً، عن ابن عباس: « أنّه سُئل عن قوله ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدّة فَي ٱلْقُرْبَىٰ ۗ ﴾، فقال سعيد بن جبير: قربي آل محمد عليه فقال ابن عباس: عباس: عبدت؛ إنّ النّبيّ عليه لم يكن بطنٌ من قريش إلّا كان له فيهم قرابة، فقال: إلّا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم من قرابة ».

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي قل يا محمد! لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم مالاً تُعْطُونِيه، وإنَّما أطلبُ منكم أن تكفُّوا شرَّكم عنِّي وتَذَرُونِي أبلِّغ رسالات ربِّي، إن لَم تَنصرونِي فلا تؤذوني بِما بينِي وبينكم من القرابةِ »، ثم أورد أثر ابن عباس المذكور.

وأمَّا تخصيصُ بعض أهل الأهواءِ ﴿ ٱلْقُرْبَىٰ ۗ ﴾ في الآية بفاطمة وعلي ﴿ وَذَريَّتُهَا فَهُو غَيرُ صحيح؛ لأنَّ الآية مكيَّةٌ، وزواجُ عليِّ بفاطمة ﴿ إنَّهَا كَانَ بِالمَدينة، قال ابن كثير ﴿ فَيْكَ نَزُولُ الآية بالمَدينة بعيدٌ؛ فإنَّها مكيّّةٌ، ولم يكن إذ ذاك لفاطمة ﴿ أُولادٌ بالكليَّة؛ فإنَّها لَم تتزوَّج بعليّ النّخَ إلّا بعد بدر من السنة الثانية مِن الهجرة، والحقُّ تفسيرُ هذه الآية بها فسّرها به حَبْرُ الأمّة وتُرجمان القرآن عبدُ الله بنُ عباس ﴿ عَلَى ارواه البخاري ».

ثم ذكر ما يدلُّ على فضل أهل بيت الرسول ﷺ من السُّنَّة ومن الآثار عن أبي بكر وعمر ﷺ.

#### الفصل الرابع:

# فَصَائِلَ أَهْلَ الْبِيتَ فِي السُّنَّةَ الْطَهَّرة

- روى مسلمٌ في صحيحه (٢٢٧٦) عن واثلة بنِ الأَسْقَع الله قَال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: « إنَّ الله اصطفى كِنانَة مِن ولدِ إسهاعيل، واصطفى قريشاً من كِنَانَة، واصطفى مِن قريشٍ بَنِي هاشِم، واصطفانِي مِن بَنِي هاشِم».

- وروى مسلمٌ في صحيحه (٢٤٢٤) عن عائشةَ على قالت: «خرج النّبِي عَلَيْة غداةً وعليه مِرْطٌ مُرَحَّل مِن شَعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمَّ جاء الحسين فدخل معه، ثمَّ جاءت فاطمةُ فأدخلها، ثمَّ جاء عليُّ فأدخله، ثمَّ قال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُرُ تَطّهِيرًا ﴾ ».

- وروى مسلم (٢٤٠٤) من حديث سَعد بن أبي وقَّاص اللَّيَّ قال: « لَمَّا نزلت هذه الآيةُ ﴿ فَقُلِ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ ﴾ دعا رسولُ الله ﷺ عليًّا وفاطمةَ وحَسناً وحُسيناً، فقال: اللَّهمَّ هؤلاء أهل بيتِي ».

- وروى مسلم في صحيحه (٢٤٠٨) بإسناده عن يزيد بن حيّان قال: «انطلقتُ أنا وحُصين بن سَبْرة وعمر بنُ مسلم إلى زيد بنِ أرقم، فليّا جلسنا إليه، قال له حُصين: لقد لقيتَ \_ يا زيد! \_ خيراً كثيراً؛ رأيتَ رسولَ الله ﷺ، وسمعتَ حديثَه، وغزوتَ معه، وصلّيتَ خلفه، لقد لقيتَ \_ يا زيد! \_ خيراً كثيراً، حدّثنا \_ يا زيد! \_ ما سَمعتَ من رسولِ الله ﷺ، قال: يا ابنَ أخي! والله! لقد كَبِرَتْ سِنِّي، وقَدُم عهدِي، ونسيتُ بعضَ الذي كنتُ أعِي من رسول الله لقد كَبِرَتْ سِنِّي، وقَدُم عهدِي، ونسيتُ بعضَ الذي كنتُ أعِي من رسول الله

وَيُكِيِّةً، فيا حِدَّتُكُم فاقبلوا، وما لا فلا تُكلِّفونيه، ثمَّ قال: قام رسولُ الله وَيُكِيِّة يوماً فينا خطيباً بياء يُدعى خُمَّا، بين مكة والمدينة، فحمِد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكَّر، ثم قال: أمَّا بعد، ألا أيُّها الناس! فإنَّا أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسولُ ربيِّ فأجيب، وأنا تاركُ فيكم ثَقَلَيْن؛ أوَّلُها كتاب الله، فيه الهُدى والنُّور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فحتَّ على كتاب الله ورغَّب فيه، ثم قال: وأهلُ بيتي، أُذكِّرُكم الله في أهل بيتي، أُذكِّرُكم الله في أهل بيتي، أُذكِّرُكم الله في أهل بيتي، فقال له حُصين: ومَن أهلُ بيتِه يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتِه؟ قال: بيتي، فقال له حُصين: ومَن أهلُ بيتِه مَن حُرِم الصَّدقةُ بعده، قال: ومَن هم؟ نساؤه مِن أهل بيتِه، ولكن أهلُ بيتِه مَن حُرِم الصَّدقةُ بعده، قال: ومَن هم؟ قال: هم آلُ عليِّ، وآلُ عَقيل، وآلُ جعفر، وآلُ عبَّاس، قال: كلُّ هؤلاء حُرِم الصَّدقة؟ قال: نعم! ».

وفي لفظ: «فقلنا: مَن أهلُ بيتِه؟ نساؤه؟ قال: لا، وايمُ الله! إنَّ المرأةَ تكون مع الرَّجل العصرَ من الدَّهر، ثم يُطلِّقها، فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيتِه أصلُه وعَصَبتُه الذين حُرِموا الصَّدقة بعده ».

وهنا أنبِّه على أمور:

الأول: أنَّ ذِكرَ عليِّ وفاطمةَ وابنيهِما فَهُ في حديث الكِساء وحديث المباهلة المتقدِّمَين لا يدلُّ على قَصْر أهل البيت عليهم، وإنَّما يدلُّ على أنَّهم من أخصِّ أهل بيته، وأنَّهم مِن أوْلَى مَن يدخل تحت لفظ (أهل البيت)، وتقدَّمت الإشارةُ إلى ذلك.

الثاني: أنَّ ذِكرَ زيد النَّيُ آلَ عَقيل وآلَ عليٍّ وآلَ جعفر وآلَ العبَّاس لا يدلُّ على أنَّهم هم الذين تحرُم عليهم الصَّدقةُ دون سواهم، بل هي تحرُم على كلِّ مسلم ومسلمةٍ من نسل عبد المطلب، وقد مرَّ حديثُ عبد المطلب بن ربيعة بن

الحارث بن عبد المطلب في صحيح مسلم، وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

الثالث: تقدَّم الاستدلالُ من الكتاب والسُّنَّة على كون زوجات النَّبِيِّ عَلَيْهِ من آل بيته، وبيان أنَّهنَّ عِمَّن تحرُم عليه الصَّدقة، وأمَّا ما جاء في كلام زيد المتقدِّم من دخولهنَّ في الرواية الأولى، وعدم دخولهنَّ في الرواية الثانية، فالمعتبَرُ الروايةُ الأولى، وما ذكره من عدم الدخول إنَّما ينطبِق على سائر الزوجات سوى زوجاتِه عَلَيْهُ.

أمَّا زُوجاتُه رضي الله عنهنَّ، فاتِّصالهُنَّ به شبيهُ بالنَّسَب؛ لأنَّ اتِّصالهُنَّ به غيرُ مرتفع، وهنَّ زوجاتُه في الدنيا والآخرة، كما مرَّ توضيحُ ذلك في كلام ابن القيم عَلَيْكِه.

الرابع: أنَّ أهلَ السُّنَّة والجماعة هم أسعَدُ الناس بتنفيذ وصيَّة النَّبِيِّ وَلَيْكُمْ فَي اللَّهُم يُحبُّونَهم جميعاً ويتوَلَّونَهم، أهل بيتِه التي جاءت في هذا الحديث؛ لأنَّهم يُحبُّونَهم جميعاً ويتولَّونَهم، ويُنزلونَهم منازلَهم التي يستحقُّونَها بالعدلِ والإنصافِ، وأمَّا غيرُهم فقد قال ابن تيمية في مجموع فتاواه (٤/٩١٤): « وأبعدُ الناسِ عن هذه الوصيَّة الرافضةُ؛ فإنَّهم يُعادُون العبَّاس وذُريَّتَه، بل يُعادون جمهور أهل البيت ويُعينون الكفَّارَ عليهم ».

- وحديث: «كلَّ سبب ونسب منقطعٌ يوم القيامةِ إلَّا سببِي ونسبِي »، أورده الشيخ الألباني على في السلسلة الصحيحة (٢٠٣٦) وعزاه إلى ابن عباس وعمر وابن عمر والمِسور بن مخرمة على ، وذكر مَن خرَّجه عنهم، وقال: «وجملةُ القول أنَّ الحديثَ بمجموع هذه الطرق صحيحٌ، والله أعلم ».

وفي بعض الطرق أنَّ هذا الحديث هو الذي جعل عمر ﷺ يرغبُ في الزواج من أمِّ كلثوم بنت عليٍّ من فاطمة رضي الله عن الجميع.

- وروى الإمام أحمد في مسنده (٥/ ٣٧٤) عن عبد الرزاق، عن مَعمر، عن ابن طاوس، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن رجل من أصحاب النَّبِيِّ عَلَيْلِةٌ، عن النَّبِيِّ عَلَيْلَةٌ أَنَّه كان يقول: «اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى أهل بيته وعلى أزواجِه وذريَّتِه، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، وبارِك على محمَّدٍ وعلى أهل بيته وعلى أزواجِه وذريَّتِه، كما بارَكتَ على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ الله على أبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ من قال ابن طاوس: وكان أبي يقول مثلَ ذلك.

ورجال الإسناد دون الصحابيِّ خرَّج لهم البخاري ومسلمٌ وأصحابُ السنن الأربعة، وقال الألبانيُّ في صفة صلاة النَّبِيِّ ﷺ: « رواه أحمد والطحاوي بسندٍ صحيح ».

وأمَّا ذِكرُ الصلاة على الأزواج والذريَّة، فهو ثابتٌ في الصحيحين أيضاً من حديث أبي مُميد الساعدي السيحين أيضاً من

لكن ذلك لا يدلُّ على اختصاص آل البيت بالأزواج والذريَّة، وإنَّما يدلُّ على تأكُّد دخولهِم وعدم خروجهم، وعطفُ الأزواجِ والذريَّة على أهل بيته في الحديث المتقدِّم من عطف الخاصِّ على العام.

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت والأزواج والذريَّة وإسناده فيه مقال ـ: « فجمع بين الأزواج والذريَّة والأهل، وإنَّما نصَّ عليهم بتعيينهم؛ ليُبيِّن أنَّهم حقيقون بالدخول في الآل، وأنَّهم ليسوا بخارجين منه، بل هم أحقُّ مَن دخل فيه، وهذا كنظائره من عطف الخاصِّ على العام وعكسه؛ تنبيهاً على شرفه، وتخصيصاً له بالذِّكر من بين النوع؛ لأنَّه أحقُّ أفراد النوع بالدخول فيه ». جلاء الأفهام (ص:٣٣٨).

- وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ الصَّدقةَ لا تنبغي لآل محمد، إنَّمَا هي أوساخ الناس ›› أخرجه مسلمٌ في صحيحه من حديث عبد المطلب بن ربيعة (١٠٧٢)، وقد تقدَّم.

#### الفصل الخامس:

# علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان

## أبو بكر الصديق الليك:

روى البخاري في صحيحه (٣٧١٢) أنَّ أبا بكر ﷺ قال لعليِّ ﷺ: «والذي نفسي بيدِه لَقرابةُ رسول الله ﷺ أحبُّ إليَّ أنْ أَصِلَ من قرابَتِي ».

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: « يخاطِبُ بذلك الناسَ ويوصيهم به، والمراقبةُ للشيء: المحافظةُ عليه، يقول: احفظوه فيهم، فلا تؤذوهم ولا تُسيئوا إليهم ».

وفي صحيح البخاري (٣٥٤٢) عن عُقبة بن الحارث اللي قال: « صلَّى أبو بكر اللي العصرَ، ثم خرج يَمشي، فرأى الحسنَ يلعبُ مع الصِّبيان، فحمله على عاتقه، وقال:

# بأبي شبية بالنبى لاشبية بعلي

وعليٌّ يضحك ».

قال الحافظ في شرحه: ((قوله: (بأبي): فيه حذفٌ تقديره أفديه بأبي »، وقال أيضاً: ((وفي الحديث فضلُ أبي بكر ومَحَبَّتُه لقرابةِ النَّبِيِّ ﷺ).

## عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عضا:

روى البخاري في صحيحه (١٠١٠)، و(٣٧١٠) عن أنس ﷺ: « أنَّ عمر بن الخطاب كان إذا قُحِطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال:

اللَّهِمَّ إِنَّا كَنَّا نتوسَّل إليك بنبيِّنا ﷺ فتسقينا، وإنَّا نتوسَّلُ إليك بعمِّ نبيِّنا فاسقِنا، قال: فيُسقَوْن ».

والمرادُ بتوسُّل عمر السَّخَ بالعباس الشَّخُ التوسُّلُ بدعائه كها جاء مبيَّناً في بعض الروايات، وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من فتح الباري.

واختيار عمر الله العباس المعنى المعالم الله المعنى المعالم الله والمنا الله والمن العباس، وهو من قرابة الرسول والعباس، ومن المعلوم أنَّ عليًا الله المنا النبي والمناس، وهو من قرابة الرسول والعباس الموالية المناس الم

وفي تفسير ابن كثير لآيات الشورى: قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله تعالى عنهما: « والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ﷺ من إسلام الخطاب »، وهو عند ابن سعد في الطبقات (٤/ ٢٢، ٣٠).

وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (1/ ٤٤٦) لشيخ الإسلام ابن تيمية على «أنَّ عمر بنَ الخطاب المحكى الوضع ديوان العَطاءِ كتب الناسَ على قَدْرِ أنسابِهم، فبدأ بأقربِهم فأقربهم نسباً إلى رسول الله على القضت العربُ ذكر العَجَم، هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء

الراشدين، وسائر الخلفاء من بَنِي أُميَّة ووَلَدِ العباس إلى أن تغيَّر الأمرُ بعد ذلك ».

وقال أيضاً (١/ ٤٥٣): « وانظر إلى عمر بن الخطاب الشخ حين وضع الديوان، وقالوا له: يبدأ أميرُ المؤمنين بنفسِه، فقال: لا! ولكن ضَعُوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله ﷺ ثمّ مَن يليهِم، حتى جاءت نوْبَتُه في بَنِي عديٍّ، وهم متأخِّرون عن أكثر بطون قريش ».

وتقدَّم في فضائل أهل البيت من السُّنَّة حديث: «كلُّ سبب ونَسبِ منقطعٌ يوم القيامة إلَّا سبَبِي ونسبِي »، وأنَّ هذا هو الذي دفع عمر اللَّيُّ إلى خِطبَة أمِّ كلثوم بنت عليٍّ، وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة تحت (رقم:٢٠٣٦) طرقَ هذا الحديث عن عمر اللَّيُّ.

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي وتهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة العبَّاس: «كان العبَّاسُ إذا مرَّ بعمر أو بعثمان، وهما راكبان، نزلاً حتى يُجاوِزهما إجلالاً لعمِّ رسول الله ﷺ».

#### عمر بن عبد العزيز على الله

في طبقات ابن سعد (٥/ ٣٣٣)، و(٥/ ٣٨٧ \_ ٣٨٨) بإسناده إلى فاطمة بنت علي بن أبي طالب أنَّ عمر بن عبد العزيز قال لها: « يا ابنة علي! والله ما

على ظهر الأرض أهلُ بيت أحبُّ إليَّ منكم، ولأَنتم أحبُّ إليَّ مِن أهل بيتِي ». أبو بكر بن أبي شيبة علاله:

في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة على بن الحسين، قال أبو بكر بن أبي شيبة خلاف: «أصحُّ الأسانيد كلِّها: الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ». شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف:

قال ابنُ تيمية عِمَاكَ في العقيدة الواسطية: ﴿ وَيُحَبُّونَ (يعني أهل السُّنَّة والجماعة) أهلَ بيت رسول الله ﷺ ويتوَلُّونهَم، ويحفظون فيهم وصيَّة رسول الله عَلَيْةُ حيث قال يوم غدير خُمّ: (أُذكِّرُكم الله في أهل بيتِي)، وقال أيضاً للعباس عمّه \_ وقد اشتكى إليه أنَّ بعضَ قريش يجفو بَنِي هاشم \_ فقال: (والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتَّى يُحبُّوكم لله ولقرابَتِي)، وقال: (إنَّ اللهَ اصطفى مِن بَنِي إسهاعيل كِنانَةَ، واصطفى من كنانَة قريشاً، واصطفى مِن قريشِ بَنِي هاشِم، واصطفاني مِن بَنِي هاشِم)، ويتوَلُّون أزواجَ رسول الله ﷺ أمَّهات المؤمنين، ويؤمنون بأنَّهنَّ أزواجُه في الآخرة، خصوصاً خديجة ﴿ اللهُ أَكْثُرُ أُولاده، وأوَّل مَن آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصدِّيقة بنت الصدِّيق والله على التي قال فيها النَّبيُّ عَلَيْة: (فضلُ عائشة على النساء كفضل الثُّريد على سائر الطعام)، ويتبرَّؤون من طريقة الروافض الذين يُبغضون الصحابة ويَسبُّونَهم، وطريقةِ النَّواصب الذين يُؤذون أهلَ البيت بقول أو عمل».

وقال أيضاً في الوصيَّة الكبرى كما في مجموع فتاواه (٣/ ٤٠٧ ـ ٤٠٨): « وكذلك آل بيت رسول الله ﷺ لهم من الحقوق ما يجب رعايتُها؛ فإنَّ الله جعل لهم حقًّا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاةِ عليهم مع الصلاةِ على رسول

الله ﷺ، فقال لنا: (قولوا: اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ، وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكتَ على آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ).

وآلُ محمَّدِ هم الذين حرُمت عليهم الصَّدقة، هكذا قال الشافعيُّ وأحمد بنُ حنبل وغيرُهما من العلماء رحمهم الله؛ فإنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيُّةُ قال: (إنَّ الصَّدقة لا تَجِلُّ لحمَّدِ ولا لآلِ محمَّد)، وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ لَحَمَّدِ ولا لآلِ محمَّد) وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾، وحرَّم الله عليهم الصَّدقة؛ لأنَّها أوساخُ الناس ».

وقال أيضاً كما في مجموع فتاواه (٢٨/ ٤٩١): «وكذلك أهل بيت رسول الله عَيِّ تَجِبُ مَحَبَّتُهم وموالاتُهم ورعايةُ حقِّهم ».

# الإمام ابن القيِّم عَلْكَ:

قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد: «السبب الثالث: أن يَعْزُو المتأوِّلُ تأويلَه إلى جليلِ القَدْر، نبيلِ الذِّكر، مِن العقلاء، أو مِن آل بيت النَّبِيِّ وَاللَّهِ أو مَن حصل له في الأمَّة ثناءٌ جميل ولسانُ صِدق؛ ليُحلِّيه بذلك في قلوب الجُهَّال، فإنَّه من شأن الناسِ تعظيمُ كلامِ مَن يَعظُمُ قدْرُه في نفوسهم، حتى إنَّهم لَيْقدِّمون كلامَه على كلام الله ورسوله، ويقولون: هو أعلمُ بالله مناً! وبهذا الطريق توصَّل الرافضةُ والباطنيَّةُ والإسماعليَّةُ والنَّصيريَّة إلى تنفيقِ وبهذا الطريق توصَّل الرافضةُ والباطنيَّةُ والإسماعليَّةُ والنَّصيريَّة إلى تنفيقِ

وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسهاعلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله ﷺ بَلَا علموا أنَّ المسلمين متَّفقون على مَحبَّتِهم وتعظيمِهم، فانتمَوا إليهم وأظهروا مِن مَحبَّتِهم وإجلالهم وذِكر مناقبهم ما خُيِّل إلى السَّامع أنَّهم أولياؤهم، ثم نفقوا باطلَهم بنسبتِه إليهم.

فلا إله إلَّا الله! كم مِن زندقَةٍ وإلحادٍ وبدعةٍ قد نفقت في الوجود بسبب ذلك، وهم بُرآءُ منها.

وإذا تأمَّلتَ هذا السَّببَ رأيتَه هو الغالب على أكثر النفوس، فليس معهم سوى إحسان الظنِّ بالقائل، بلا بُرهان من الله قادَهم إلى ذلك، وهذا ميراثُ بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرُّسل بها كان عليه الآباء والأسلاف، وهذا شأنُ كلِّ مقلِّدٍ لَمِن يعظمه فيها خالف فيه الحقَّ إلى يوم القيامة ». مختصر الصواعق المرسلة (١/ ٩٠).

#### الحافظ ابن كثير عظف:

قال ابن كثير في تفسيره لآية الشورى بعد أن بيّن أنَّ الصحيحَ تفسيرُها بأنَّ المرادَ بِ ﴿ ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ بطونُ قريش، كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح البخاري، قال على الله البيت والأمرَ بالإحسان إليهم واحترامِهم وإكرامِهم؛ فإنهم من ذريّةٍ طاهرَةٍ، مِن أشرف بيتٍ وُجِد على وجه الأرض، فخراً وحسَباً ونسَباً، ولا سيما إذا كانوا متّبعين للسُّنَّة النّبويَّة الصحيحة الواضحة الجليّة، كما كان سلفُهم، كالعباس وبنيه، وعلى وأهل بيته وذريّتِه، على أجعين».

وبعد أن أورد أثرَين عن أبي بكر ﷺ، وأثراً عن عمر ﷺ في توقير أهل البيت وبيان علوِّ مكانتِهم، قال: « فحالُ الشيخين ﷺ هو الواجبُ على كلِّ أحدٍ أن يكون كذلك، ولهذا كانا أفضلَ المؤمنين بعد النَّبيِّين والمرسَلين، ﷺ وعن سائر الصحابة أجمعين ».

#### الحافظ ابن حجر عظف:

قال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ١١) في حديث في إسنادِه علي بن حسين، عن حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رابي علي الله عن علي بن أبي طالب المناقبة، قال: « وهذا من

أصحِّ الأسانيد، ومن أشرف التراجم الواردةِ فيمَن روى عن أبيه، عن جدِّه ».

## شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على:

وأمَّا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عَلَقَهُ فله ستَّةُ بنين وبنت واحدة، وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة، وكلُّهم بأسماء أهل البيت ما عدا عبد العزيز، فعبد الله وإبراهيم ابنا النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، والباقون علي وفاطمة وحسن وحسين: صهره وبنته عَلَيْقُ وسبطاه.

واختياره تسمية أولاده بأسماء هؤلاء يدلُّ على مَحبَّته لأهل بيت النَّبِيِّ ﷺ وتقديره لهم، وقد تكرَّرت هذه الأسماء في أحفادِه.

وفي ختام هذا الفصل أقول: لقد رزقني الله بنين وبنات، سميت باسم علي والحسن والحسين وفاطمة، وبأسماء سَبْع من أمهات المؤمنين، والمسمَّى بأسمائهم جمعوا بين كونهم صحابة وقرابة.

والحمد لله الذي أنعم عليَّ بمَحبَّة صحابة رسول الله عَلَيْ وأهل بيته، وأسأل الله أن يُديم عليَّ هذه النِّعمة، وأن يحفظ قلبي من الغِلِّ على أحدٍ منهم، ولساني من ذِكرهم بها لا ينبغي، ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونَ رَّحِيمً ﴾.

#### الفصل السادس:

# ثناءُ بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل البيت

# عمُّ رسول الله ﷺ العباس بن عبد المطلب ﷺ:

قال الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء (٢/ ٧٩ ـ ٠ ٨): «كان مِن أطولِ الرِّجال، وأحسنِهم صورة، وأبهاهم، وأجهرِهم صوتاً، مع الحِلْم الوافر والسُّؤُدد ...

قال الزبير بن بكَّار: كان للعباس ثوبٌ لعاري بنِي هاشم، وجفنةٌ لجائعهم، ومِنظرة لجاهلهم، وكان يمنع الجارَ، ويَبذُل المالَ، ويُعطي في النوائب ».

وقوله: « مِنظرة »: في تهذيب تاريخ ابن عساكر: مِقطرة، وهي ما يُربَط به مَن يحصل منه اعتداءٌ وظلم. (انظر: حاشية السير).

# عمُّ رسول الله ﷺ حمزة بن عبد المطلب ﷺ:

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٢٧٠ حاشية الإصابة): « حمزة بن عبد المطلب بن هاشم عمَّ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام، كان يُقال له: أسد الله وأسد رسوله، يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضاً ».

وقال فيه الذهبي: « الإمام البَطل الضِّرغام أسد الله أبو عُمارة وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري الشهيد، عمُّ رسول الله ﷺ، وأخوه من الرَّضاعة ». السير (١/ ١٧٢).

# أمير المؤمنين علي بن أبى طالب الليك الم

روى مسلمٌ في صحيحه (٢٧٦) بإسناده إلى شُريح بن هانئ قال: «أتيتُ عائشةَ أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فَسَلْه؛ فإنَّه كان يُسافر مع رسول الله ﷺ ثلاثةَ أيامٍ

ولياليَهنَّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم ».

وفي رواية له قالت: « ائتِ عليًّا؛ فإنَّه أعلمُ بذلك منِّي، فأتيتُ عليًّا، فذكر عن النَّبِيِّ ﷺ بمثلِه ».

وقال ابن عبد البر على الاستيعاب (٣/ ٥١ حاشية الإصابة): «وقال أحد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي: لَم يُرْوَ في فضائل أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل عليّ بن أبي طالب، وكذلك أحمد بن شعيب بن على النسائي على النسائي على النسائي على النسائي على النسائي المناسلة المن

وقال أيضاً (٣/ ٤٧): ((وسُئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن علي بن أبي طالب النصى الله على عدوِّه، أبي طالب النصى فقال: كان عليٌّ والله! سَهاً صائباً من مرامي الله على عدوِّه، وربَّانيَّ هذه الأمَّة، وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول الله على على يكن بالنومة عن أمر الله، و لا بالملومة في دين الله، ولا بالسروقة لمال الله، أعطى القرآن عزائمَه، ففاز منه برياضٍ مونِقة، ذلك عليُّ بن أبي طالب يا لُكَع! ».

وقال أيضاً (٣/ ٥٢): « روى الأصمُّ، عن عباس الدوري، عن يحيى بن معين أنَّه قال: خيرُ هذه الأمَّة بعد نبيِّنا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، هذا مذهبُنا وقولُ أئمَّتِنا ».

وقال أيضاً (٣/ ٦٥): « وروى أبو أحمد الزبيري وغيرُه عن مالك بن مِغوَل، عن أُكَيْل، عن الشَّعبي قال: قال لي علقمة: تدري ما مَثَلُ عليٍّ في هذه الأمَّة؟ قلت: وما مثله؟ قال: مَثَلُ عيسى بن مريم؛ أحبَّه قومٌ حتى هلكوا في حبِّه، وأبغضه قومٌ حتى هلكوا في بغضه ».

ومرادُ علقمة بالمشبَّه به اليهود والنصارى، وفي المشبَّه الخوارج والرافضة. وقال أيضاً (٣/ ٣٣): « وأجمعوا على أنَّه صلَّى القبلتين وهاجر، وشهد

بدراً والحديبية وسائر المشاهد، وأنَّه أبلى ببدرٍ وبأُحدٍ وبالخندق وبخيبر بلاءً عظيماً، وأنَّه أغنى في تلك المشاهد، وقام فيها المقامَ الكريم، وكان لواءُ رسول الله عظيماً بيده في مواطن كثيرة، وكان يوم بدر بيده على اختلاف في ذلك، ولمَّا قُتل مصعب بن عُمير يوم أُحُد وكان اللِّواءُ بيده دفعه رسولُ الله ﷺ إلى عليِّ ﷺ إلى عليِّ ﷺ "..

وقال ابن تيمية على في منهاج السنة (٦/ ١٧٨): «وعلي الله في ما زالاً أي أبو بكر وعمر مم كرمين له غاية الإكرام بكل طريق، مُقدِّميْن له بل ولسائر بَنِي هاشِم على غيرهم في العَطاء، مُقدِّميْن له في المرتبة والحرمة والمُحبَّة والموالاة والثناء والتعظيم، كما يفعلان بنُظرائه، ويُفضِّلانه بما فضَّله الله عزَّ وجلَّ به على من ليس مثله، ولم يُعرَف عنهما كلمة سوءٍ في عليِّ قطُّ، بل ولا في أحد من بَنِي هاشِم » إلى أن قال: « وكذلك عليُّ الله في قد تواتر عنه مِن مَحبَّتِهما وموالاتِهما وتعظيمِهما وتقديمِهما على سائر الأمَّة ما يُعلم به حاله في ذلك، ولم يُعرف عنه قطُّ كلمة سوءٍ في حقِّهما، ولا أنَّه كان أحقَّ بالأمر منهما، وهذا معروفٌ عند مَن عرف الأخبار الثقات ».

وقال أيضاً (٦/ ١٨): « وأمَّا عليٌّ ﷺ فأهل السُّنَّة يُحبُّونَه ويتولَّونه، ويشهدون بأنَّه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديِّين ».

وقال ابن حجر على التقريب: «علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، حَيْدَرَة، أبو تُراب، وأبو الحَسنَيْن، ابنُ عمِّ رسول الله على وزوجُ ابنته، من السابقين الأوَّلين، ورجَّح جمع أنَّه أوَّلُ مَن أَسلَم، فهو سابقُ العرب، وهو أحدُ العشرة، مات في رمضان سنة أربعين، وهو يومئذِ أفضلُ الأحياء مِن بَنِي آدَم بالأرض، بإجماع أهل السُّنَّة، وله ثلاثٌ وستون سنة على الأرجح».

وُلعليِّ بن أبي طالب ﷺ مِن الولد خمسة عشر من الذَّكور، وثهان عشرة من الإناث، ذكر ذلك العامريُّ في « الرياض المستطابة في جملة مَن رَوَى في الصحيحين من الصحابة » (ص:١٨٠)، ثم ذكرهم وذكر أمَّهاتهم، ثم قال: « والعَقِبُ من ولَد عليٍّ كان في الحسن والحسين ومحمد وعمر والعباس ».

# سِبطُ رسول الله ﷺ الحسنُ بنُ علي بن أبي طالب على:

قال ابن عبد البر على السيعاب (١/ ٣٦٩ حاشية الإصابة): «وتواترت الآثارُ الصحاحُ عن النّبِيِّ عليه الصلاة والسلام أنَّه قال في الحسن بن علي: (إنَّ ابني هذا سيِّدٌ، وعسى الله أن يُبقيه حتى يُصلح به بين فئتَين عظيمتَين من المسلمين)، رواه جماعةٌ من الصحابة، وفي حديث أبي بكرة في ذلك: (وأنَّه رَيْحانَتِي من الدنيا).

ولا أَسْوَد عِمَّن سَمَّاه رسولُ الله عَلَيْقُ سيِّداً، وكان رحمة الله عليه حليهاً ورِعاً فاضلاً، دعاه ورعُه وفضلُه إلى أن تَرَك المُلْكَ والدنيا رغبةً فيها عند الله، وقال: (والله! ما أحببتُ \_ منذُ علمتُ ما ينفعُنِي ويضُرُّنِي \_ أن أَلِيَ أمرَ أُمَّة محمدٍ عَلَيْقُ على أن يُهراق في ذلك محجمة دم)، وكان من المبادرين إلى نصر عثمان على والذّابين عنه ».

وقال فيه الذهبيُّ في السير (٣/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦): « الإمامُ السيِّد، رَيحانةُ رسول الله ﷺ وسِبطُه، وسيِّد شباب أهل الجنَّة، أبو محمد القرشي الهاشمي المدنى الشهيد».

وقال أيضاً (٣/ ٢٥٣): « وقد كان هذا الإمامُ سيِّداً، وَسيهاً، جميلاً، عاقِلاً، رَزيناً، جَوَاداً، مُكَدَّحاً، خيِّراً، دَيِّناً، وَرِعاً، مُحتشِهاً، كبيرَ الشأنِ ».

وقال فيه ابنُ كثير في البداية والنهاية (١١/ ١٩٢ ـ ١٩٣): « وقد كان

الصِّدِّيقُ يُجِلُّه ويُعظِّمُه ويُكرمُه ويتفدَّاه، وكذلك عمر بنُ الخطاب » إلى أن قال: « وكذلك كان عثمان بن عفان يُكرِمُ الحسن والحُسين ويُحبُّهما، وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان بن عفان محصورٌ عنده ومعه السيف متقلِّداً به يُجاحف عن عثمان، فخشي عثمان عليه، فأقسم عليه ليَرجِعنَّ إلى منزلهم؛ تطييباً لقلب عليٍّ وخوفاً عليه، عليه السيف .».

# سِبطُ رسول الله علي الحسين بن علي بن أبي طالب علي :

قال ابنُ عبد البر ﷺ في الاستيعاب (١/ ٣٧٧ حاشية الإصابة): « وكان الحسين فاضلاً ديِّناً كثيرَ الصَّوم والصلاةِ والحجِّ ».

وقال ابن تيمية كما في مجموع فتاواه (٤/ ١١٥): «والحسين الله أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم (أي يوم عاشوراء)، وأهان بذلك مَن قتله أو أعان على قتلِه أو رضي بقتلِه، وله أسوة حسنة بِمَن سبقه من الشهداء؛ فإنّه (هو) وأخوه سيِّدَا شباب أهل الجننّة، وكانا قد تربيّا في عزِّ الإسلام، لم ينالاً من الهجرة والجهاد والصَّبر على الأذى في الله ما ناله أهلُ بيتِه، فأكرمهما الله تعالى بالشَّهادة تكميلاً لكرامتِهما، ورَفعاً لدرجاتِهما.

وقتلُه مصيبةٌ عظيمةٌ، والله سبحانه قد شرع الاسترجاعَ عند المصيبة بقوله: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ أُولَتِيكَ عَلَيْمٌ صَلَوَتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ ».

وقال فيه الذهبي عظية في السير (٣/ ٢٨٠): « الإمام الشريف الكامل، سبط رسول الله علية ورَيْحانتُه من الدنيا وتحبوبُه، أبو عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قُصَى القرشي الهاشمي».

وقال ابنُ كثير عَلَيْكُ فِي البداية والنهاية (٢١/٢١): « والمقصودُ أنَّ الحسين عاصَر رسولَ الله عَلَيْتُ وصَحِبَه إلى أن توفي وهو عنه راضٍ، ولكنَّه كان صغيراً، ثم كان الصِّدِّيقُ يُكرمُه ويُعظِّمه، وكذلك عمر وعثمان، وصحب أباه وروى عنه، وكان معه في مغازيه كلِّها، في الجَمَل وصِفِّين، وكان معظَّماً مُوَقَّراً».

## ابنُ عمِّ رسول الله عَلَيْة عبد الله بن عبَّاس عَنَّا

روى البخاريُّ في صحيحه (٤٩٧٠) عن ابن عباس قال: «كان عمرُ يُدخِلُنِي مع أشياخ بَدر، فكأنَّ بعضَهم وَجَد في نفسه، فقال: لِمَ تُدخلُ هذا معنا ولنا أبناء مثلُه؟ فقال عمرُ: إنَّه مِن حيث علِمتُم، فدعا ذات يومٍ فأدخله معهم، فل رُئِيتُ أنَّه دعانِي إلَّا ليُريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾؟ فقال بعضُهم: أُمِرنا نَحمدُ الله ونستغفرُه إذا نُصِرنا وفُتِح علينا، وسكت بعضُهم فلَم يَقُل شيئًا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عبَّاس؟ فقلتُ: لا، قال: في تقول؟ قلت: هو أَجَلُ رسولِ الله عَلَيْ أَعْلَمَه له، قال: ﴿ إِذَا خَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾، وذلك علامةُ أَجَلِكَ، ﴿ فَسَبّحْ خِمَد رَبّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنّهُ مَنها إلّا ما تقول ».

وفي الطبقات لابن سعد (٢/ ٣٦٩) عن سَعد بن أبي وقَّاص اللَّيَّ أَنَّه قال: «ما رأيتُ أحضَرَ فهماً ولا ألَبَّ لُبًّا ولا أكثرَ علماً ولا أوسَعَ حِلْماً من ابن عباس، ولقد رأيتُ عمر بنَ الخطاب يدعوه للمعضلات ».

وفيها أيضاً (٢/ ٣٧٠) عن طلحة بن عُبيد الله أنَّه قال: « لقد أُعطِي ابنُ عباس فهماً ولقناً وعلماً، ما كنتُ أرى عمرَ بنَ الخطاب يُقدِّم عليه أحداً ».

وفيها أيضاً (٢/ ٣٧٠) عن جابر بن عبد الله وهي أنَّه قال حين بلغه موتُ ابنِ عباس \_ وصفَّق بإحدى يديه على الأخرى \_: « مات أعلمُ الناس، وأحلَمُ

الناس، ولقد أُصيبَتْ به هذه الأمَّة مُصيبة لا تُرتق ».

وفيها أيضاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: « لمَّا مات ابنُ عباس قال رافع بن خديج: مات اليوم مَن كان يَحتاج إليه مَن بين المشرق والمغرب في العِلم ».

وفي الاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ٣٤٥\_ ٣٤٥) عن مجاهد أنَّه قال: « ما سمعتُ فُتيا أحسنَ من فتيا ابن عباس، إلَّا أن يقول قائلٌ: قال رسول الله ﷺ، وروي مثلُ هذا عن القاسم بن محمد ».

وقال ابن كثير على البداية والنهاية (١٢/ ٨٨): (( وثبت عن عمر بن الخطاب أنَّه كان يُجلِسُ ابنَ عباس مع مشايخ الصحابة، ويقول: نِعمَ ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء فتى الكهول، وذو اللِّسان السَّئول، والقلب العَقول».

### ابنُ عمِّ رسول الله ﷺ جعفر بن أبي طالب ﷺ

في صحيح البخاري (٣٧٠٨) من حديث أبي هريرة، وفيه: «وكان أُخْيَرَ النَّاسِ للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلبُ بنا فيُطعِمُنا ما كان في بيتِه، حتى إن كان ليُخرِج إلينا العُكَّة التي ليس فيها شيء فيَشُقُّها، فنلعق ما فيها ».

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (الفتح ٧٦/٧): « وهذا التقييد يُحمَل عليه المطلقُ الذي جاء عن عكرمة، عن أبي هريرة وقال: (ما احتذى النّعالَ ولا ركب المطايا بعد رسول الله ﷺ أفضلُ مِن جعفر بن أبي طالب) أخرجه الترمذي والحاكم بإسنادٍ صحيح ».

وقال فيه الذهبي في السير (١/ ٢٠٦): « السيِّد الشهيد الكبيرُ الشأن، عَلَمُ المجاهدين، أبو عبد الله، ابن عمِّ رسولَ الله ﷺ عبدِ مناف بن عبد المطلب بن

هاشم بن عبد مناف بن قُصِيّ الهاشمي، أخو عليّ بن أبي طالب، وهو أسنُّ من عليّ بعشر سنين.

هاجر الهجرتين، وهاجر من الحبشة إلى المدينة، فوافى المسلمين وهم على خيبر إِثْرَ أخذها، فأقام بالمدينة أشهراً ثمَّ أمَّرَهُ رسولُ الله عَلَيْتُ على جيش غزوة مؤتة بناحية الكَرَك، فاستُشهد، وقد سُرَّ رسولُ الله عَلَيْتُ كثيراً بقدومه، وحزن \_والله!\_لوفاته ».

وفي التقريب لابن حجر أنَّه قال: «جعفر بن أبي طالب الهاشمي، أبو المساكين، ذو الجناحين، الصحابيّ الجليل ابن عمِّ رسول الله ﷺ، استُشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة، وَرَدَ ذكرُه في الصحيحين دون رواية له ».

ويُقال له ذو الجناحين؛ لأنَّه عُوِّض عن يديه لمَّا قُطِعتا في غزوة مؤتة جناحين يطير بهما مع الملائكة، ففي صحيح البخاري (٣٧٠٩) بإسناده إلى الشعبي: «أنَّ ابنَ عمر ﴿ كَانَ إِذَا سلَّم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابنَ ذي الجناحين ».

قال الحافظ في شرحه: «كأنَّه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر، قال: قال لي رسول الله ﷺ: (هنيئاً لك؛ أبوك يطير مع الملائكة في السماء) أخرجه الطبراني بإسنادٍ حسن ».

ثمَّ ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعليّ وابن عباس، وقال في طريقٍ عن ابن عباس: « إنَّ جعفر يطير مع جبريل وميكائيل، له جناحان؛ عوَّضه اللهُ مِن يديه »، وقال: « وإسناد هذه جيِّد ».

# ابنُ ابنِ عمِّ رسول الله ﷺ عبد الله بن جعفر على الله

في صحيح مسلم (٢٤٢٨) عن عبد الله بن جعفر قال: «كان رسولُ الله

عَلَيْهُ إذا قدم من سفرٍ تُلُقِّي بصبيانِ أهل بيته، قال: وإنَّه قدم من سفرٍ فسُبق بي إليه، فحملنِي بين يديه، ثمَّ جيء بأَحَدِ ابْنَي فاطمة فأردفه خلفه، قال: فأُدخلنا المدينة ثلاثةً على دابَّة ».

قال فيه الذهبي عَلَّكَ في السير (٣/ ٤٥٦): « السيِّد العالمِ ، أبو جعفر القرشي الهاشمي، الحبشي المولد، المدني الدار، الجواد بن الجواد ذي الجناحين، له صحبةٌ وروايةٌ، عِدَادُه في صغار الصحابة، استُشهد أبوه يوم مؤتة، فكفلَه النبيُّ عَلَيْةٌ ونشأ في حِجْرِه ».

وقال أيضاً: « وكان كبيرَ الشأن، كريهاً جواداً، يَصلحُ للإمامة ».

وفي الرياض المستطابة للعامريّ (ص:٢٠٥): « وصلّى عليه أبان بن عثمان، وكان يومئذٍ واليّ المدينة، وحمل أبانُ سريرَه ودموعُه تنحدر وهو يقول: كنتَ\_والله!\_خيراً لا شرَّ فيك، وكنتَ\_والله!\_شريفاً فاضلاً برَّا».

ومن أصحاب رسول الله ﷺ الذين هم مِن أهل بيته:

أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن عبد المطلب.

وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

والحارث والمغيرة ابنا نَوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

وجعفر وعبد الله ابنا أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

ومعتِّب وعتبة ابنا أبي لهب عبد العزّى بن عبد المطلب.

والفضل وعبيد الله ابنا العباس بن عبد المطلب.

### الفصل السابع:

### ثناءُ بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت

ابنةُ رسول الله عَلَيْ فاطمة عَلَيْ ا

عن عائشة أمِّ المؤمنين ﴿ قَالَتَ: ﴿ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَبَهَ سَمْتًا وَدَلاَّ وَهَدْياً بِرسولِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْقِ ... › رواه أبو داود (٥٢١٧) والترمذي (٣٨٧٢)، وإسناده حسن.

وقال أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٩): «ومن ناسكات الأصفياء، وصفيًات الأتقياء: فاطمة رضي الله تعالى عنها، السيِّدةُ البَتول، البَضْعَة الشبيهةُ بالرسول، أَلْوَطُ أولاده بقلبه لُصوقاً، وأوَّلهم بعد وفاته به لحوقاً، كانت عن الدنيا ومتعتها عازفة، وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة».

وقال الذهبي على السير (١١٨/٢): «سيّدةُ نساء العالمين في زمانها، البَضْعَةُ النَّبويّة والجهة المصطفويّة، أمُّ أبيها، بنتُ سيِّد الحلق رسول الله وَعَلَيْ أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية، وأمُّ الحسنين »، وقال أيضاً: « وقد كان النَّبِيُّ عَلَيْ يَجَبُّها ويكرمُها ويُسِرُّ إليها، ومناقبها غزيرةٌ، وكانت صابرةً ديِّنةً خيِّرةً صيِّنةً قانعةً شاكرةً لله ».

وقال ابن كثير على في البداية والنهاية (٩/ ٤٨٥): « وتُكَنَّى بأمِّ أبيها »، وقال: « وكانت أصغرَ بنات النَّبِيِّ عَلَيْ المشهور، ولمَ يبق بعده سواها، فلهذا عظُمَ أجرُها؛ لأنَّها أُصيبت به عليه الصلاة والسلام ».

### أمُّ المؤمنين خديجة بنت خويلد عليه:

قال الذهبي في السير (٢/ ١٠٩ - ١١٠): «أمُّ المؤمنين وسيِّدة نساء العالمين في زمانها... أمَّ أولاد رسول الله عَلَيْ (سوى إبراهيم)، وأوَّلُ مَن آمن به وصدَّقه قبل كلِّ أحد، وثبَّتتْ جَأشَه... ومناقبُها جَمَّة، وهي مِمَّن كمُل من النساء، كانت عاقلةً جليلةً ديِّنةً مصونةً كريمةً، من أهل الجنَّة، وكان النَّبِيُّ عَلَيْهُ النساء، عليها ويفضِّلها على سائر أمّهات المؤمنين، ويُبالغ في تعظيمها...

ومِن كرامتها عليه عَلَيْتُ أَنَّهَا لَم يتزوَّج امرأةً قبلها، وجاءه منها عدَّةُ أولادٍ، ولم يتزوِّج عليها قطُّ، ولا تَسَرَّى إلى أن قضت نَحْبَها، فوَجَدَ لفَقْدها؛ فإنَّها كانت نِعمَ القرين... وقد أمره اللهُ أن يبشِّرها ببيتٍ في الجنّة من قصب، لا صخَبَ فيه ولا نصب ».

ومِمَّا قاله ابنُ القيِّم في جلاء الأفهام (ص:٣٤٩) أنَّ مِن خصائصها أنَّ اللهَ بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلام، وقال: « وهذه لَعَمرُ الله خاصَّة لَمَ تكن لسواها! ».

وقال قبل ذلك: « ومنها (أي من خصائصها): أنّها خيرُ نساء الأمّة، واختُلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال: ثالثُها: الوقف، وسألتُ شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه؟ فقال: اختصَّ كلُّ واحدة منها بخاصّة، فخديجة كان تأثيرُها في أوّل الإسلام، وكانت تُسلِّي رسولَ الله عَلَيْهُ وتُشكنه، وتَبذُلُ دونه مالها، فأدركت غرة الإسلام، واحتملتِ الأذى في الله تعالى وفي رسوله عَلَيْهُ، وكانت نُصرتُها للرَّسول عَلَيْهُ في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النُّصرةِ والبذل ما ليس لغيرها، وعائشة على تأثيرُها في آخر الإسلام، فلها من التفقُّه في الدِّين وتبليغه إلى الأمَّة وانتفاع بَنيها بِما أدَّت إليهم من العلم ما ليس لغيرها، هذا معنى كلامِه ».

### أمُّ المؤمنين عائشة ١١٠٠

قال فيها الذهبي في السير (٢/ ١٤٠): «... ولَم يتزوَّج النَّبِيُّ عَلَيْقُ بكراً غيرها، ولا أحَبَّ امرأةً حُبَّها، ولا أعلمُ في أُمَّة محمد عَلَيْقُ ـ بل ولا في النساء مطلقاً ـ امرأةً أعلمَ منها ».

وفي السير أيضاً (٢/ ١٨١) عن عليِّ بن الأقْمَر قال: «كان مسروق إذا حدَّث عن عائشة قال: حدَّث عن عائشة قال: حدَّث الصِّدِّيقةُ بنتُ الصِّدِّيق، حبيبِ الله، المُبرَّأةُ من فوق سبع سهاوات، فلَم أكذبها ».

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: ١٥٥ ـ ٣٥٥) جملةً من خصائصها، مُلخَّصُها: ﴿ أَنَّهَا كَانَتَ أَحَبُّ النَّاسَ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ ﷺ، وأَنَّهُ لَمَ يَتَزَوَّج بِكراً غيرها، وأنَّ الوحيَ كان ينزل عليه وهو في لجِافِها، وأنَّه لَّا نزلت عليه آيةُ التَّخيير بدأ بها، فخيَّرها، فاختارت اللهَ ورسولَه، واستنَّ بها بقيَّةُ أزواجِه، وأنَّ اللهَ برَّأَهَا بِهَا رَمَاهَا بِهِ أَهُلُ الْإِفْكُ، وأَنْزِلْ فِي عُذْرِهَا وَبَرَاءَتِهَا وَخْياً يُتلَى في محاريب المسلمين وصلواتِهم إلى يوم القيامة، وشهد لها بأنَّها مِن الطيِّبات، ووعدها المغفرةَ والرِّزقَ الكريم، ومع هذه المنزلة العليَّة تتواضعُ لله وتقول: (وَلَشَأْنِي فِي نَفْسَى أَهُونُ مِن أَن يُنزِل الله فِيَّ قَرآناً يُتلَى)، وأنَّ أكابرَ الصحابةِ والله الله الله عليهم الأمرُ من الدِّين استفتَوْها، فيجِدون علمَه عندها، وأنَّ رسول الله ﷺ توفي في بيتها، وفي يومِها، وبين سَحْرِها ونَحرِها، ودُفن في بيتِها، وأنَّ الْمَلَكَ أَرَى صورتَها للنَّبِيِّ ﷺ قَبْلِ أَن يتزوَّجها في سَرَقة حرير، فقال: (إن يكن هذا من عند الله يُمضِه)، وأنَّ الناسَ كانوا يَتحرَّونَ بهداياهم يومَها مِن رسول الله ﷺ، فيُتحِفونَه بها يُحبُّ في منزلِ أحبِّ نسائه إليه ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ أجمعين ».

## أمُّ المؤمنين سَوْدَة بنت زَمْعَة عَنْ :

قال الذهبيُّ عَلَيْكُ في السير (٢/ ٢٦٥ \_ ٢٦٦): « وهي أوَّلُ مَن تزوَّج بها النَّبِيُّ وَاللَّهِ بعد خديجة، وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثر، حتى دخل بعائشة، وكانت سيِّدةً جليلةً نبيلةً ضخمةً... وهي التي وَهبتُ يومَها لعائشة؛ رِعايَةً لقلبِ رسول الله ﷺ...».

وقال ابنُ القيِّم عَلَيْهُ في جلاء الأفهام (ص: ٣٥٠): «... وكبرت عنده، وأراد طلاَقَها، فوهبتْ يومَها لعائشة على فأمسكَها، وهذا مِن خواصِّها، أنّها آثَرَت بيَومِها حِبَّ النّبِيِّ عَلَيْق، تقرُّباً إلى رسول الله عَلَيْة وحُبًّا له، وإيثاراً لمُقامِها معه، فكان رسول الله عَلَيْقُ يَقسِمُ لنسائه، ولا يَقسِمُ لها، وهي راضيةٌ بذلك، مُؤثِرةٌ لرضى رسول الله عَلَيْق، هَيْ ».

## أمُّ المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب على:

قال الذهبيُّ في السير (٢/ ٢٢٧): « السِّتُّ الرَّفيعُ، بنتُ أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، تزوَّجها النَّبِيُّ وَاللَّهُ بعد انقضاءِ عِدَّتِها من خُنيس بن حُذافة السَّهمي - أحد المهاجرين - في سنة ثلاثٍ من الهجرة.

قالت عائشةُ: هي التي كانت تُسامِينِي من أزواج النَّبيِّ ﷺ ».

# أمُّ المؤمنين أمُّ سلمة هند بنتُ أبي أُميَّة على:

قال الذهبيُّ في السير (٢/ ٢٠١ ـ ٢٠٣): « السيِّدةُ المُحجَّبَةُ الطَّاهرةُ... من المهاجرات الأُوَل... وكانت تُعدُّ من فقهاء الصحابيات ».

وقال يحيى بن أبي بكر العامري في الرياض المستطابة (ص:٣٢٤): «وكانت فاضلةً حليمةً، وهي التي أشارت على النَّبِيِّ ﷺ يوم الحُديبية (أي بِحَلْقِ رأسِه ونَحْرِ هَديِه)، ورأت جبريلَ في صورة دِحية ».

# أمُّ المؤمنين زينب بنت خُزَيْمة الهلاليَّة عَنْ :

ذكر الذهبيُّ في السير (٢/ ٢١٨) أنَّها تُدعى أمَّ المساكين؛ لكثرة معروفها.

وقال ابنُ القيِّم عَلَىٰ في جلاء الأفهام (ص:٣٧٦): « وكانت تُسمَّى أمَّ المساكين؛ لكثرة إطعامِها المساكين، ولم تلبَث عند رسول الله ﷺ إلَّا يسيراً: شهرين أو ثلاثة، وتوفيت ﷺ ».

## أمُّ المؤمنين جُوَيْرِية بنت الحارث على:

هي أمُّ المؤمنين وحليلةُ سيِّد المرسَلين ﷺ، ويكفيها ذلك فضلاً وشرَفاً، قال ابن القيِّم في جلاء الأفهام (ص:٣٧٦ ـ ٣٧٧): (( وهي التي أعتق المسلمون بسببها مئة أهل بيتٍ من الرَّقيق، وقالوا: أصهارُ رسول الله ﷺ، وكان ذلك مِن برَكَتِها على قومِها ﷺ».

# أمُّ المؤمنين صفيَّةُ بنت حُيَيّ عَنْ اللهُ:

في جامع الترمذي (٣٨٩٤) بإسنادٍ صحيح من حديث أنس ﷺ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لها: « إنَّكِ لابْنَةُ نبِيٍّ، وإنَّ عمَّكِ لَنبِيٌّ، وإنَّكِ لتحت نَبِيٍّ ».

قال الذهبيُّ في السير (٢/ ٢٣٢): « وكانت شريفةً عاقلةً، ذاتَ حَسَبٍ وجمال ودِينِ عَلَيْ اللهِ ».

وقال أيضاً (٢/ ٢٣٥): « وكانت صفيَّةُ ذاتَ حِلمٍ ووَقارٍ ».

وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:٣٧٧): « وتزوَّج رسول الله ﷺ صفيَّةَ بنت حُيَيِّ مِن ولَدِ هارون بن عمران أخي موسى عليهما السَّلام ».

وقال أيضاً: « ومِن خصائصِها أنَّ رسول الله ﷺ أعتَقَها، وجعل عِتقَها صداقَها، قال أنس: (أمهرها نفسَها)، وصار ذلك سُنَّةً للأمَّة إلى يوم القيامة، يجوز للرَّجلِ أن يجعلَ عِتقَ جاريَتِه صداقَها، وتصيرَ زوجتَه، على منصوصِ الإمام أحمد عَلِيْكُه ».

## أمُّ المؤمنين أمُّ حبيبة رَمْلَةُ بنت أبي سفيان على :

قال الذهبيُّ في السير (٢/ ٢١٨): « السيِّدةُ المُحجَّبة ».

وقال أيضاً (٢/ ٢٢٢): «وقد كان لأمِّ حبيبة حُرمةٌ وجلالةٌ، ولا سيها في دولة أخيها، ولمكانه منها قيل له: خال المؤمنين ».

وقال ابنُ كثير في البداية والنهاية (١١/ ١٦٦): « وقد كانت من سيِّدات أُمَّهات المؤمنين، ومن العابدات الورِعات ﷺ ».

### أمُّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث عليٌّ:

في السير (٢/ ٢٤٤) عن عائشة ﷺ قالت: « أَمَا إِنَّهَا مِن أَتقانا لله، وأَوْصَلنا للرَّحِم ».

وقال الذهبي (٢/ ٢٣٩): « وكانت مِن سادات النِّساء ».

### أمُّ المؤمنين زينب بنت جحش عصل :

في صحيح مسلم من حديث طويل (٢٤٤٢) عن عائشة على قالت: «وهي التي كانت تُساميني منهن في المنزلة عند رسول الله على أر امرأة قط خيراً في الدِّين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثاً، وأوْصَل للرَّحِم، وأعظمَ صدقة، وأشدَّ ابتذالاً لنفسِها في العمل الذي تصدَّق به وتقرَّب به إلى الله تعالى، ما عدا سَوْرَةً مِن حَدِّ كانت فيها، تُسرع منها الفَيْئة ».

قال الذهبيُّ في السير (٢/ ٢١١): « فزوَّجها اللهُ تعالى بنبيِّه بنصِّ كتابه، بلا وليِّ ولا شاهدٍ، فكانت تَفخَرُ بذلك على أمَّهات المؤمنين، وتقول: زوَّجَكنَّ أهاليكُنَّ، وزوَّجَنِي اللهُ من فوق عرشه »، والحديث في صحيح البخاري (٧٤٠٢).

وقال أيضاً: «وكانت مِن سادة النِّساءِ دِيناً ووَرَعاً وجُوداً ومعروفاً، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وقال أيضاً (٢/ ٢٧): «وكانت صالحِةً صوَّامةً قوَّامةً بارَّةً، ويُقال لها: أمّ المساكين ».

## عَمَّة رسول الله عَلَيْةُ صفيَّةُ بنت عبد المطلب عَلَيْ :

قال الذهبيُّ في السير (٢/ ٢٦٩): « صفيَّةُ عمَّةُ رسول الله ﷺ بنت عبد المطلب، الهاشميَّة، وهي شقيقة حمزة، وأمُّ حواريِّ النَّبِيِّ ﷺ: الزبير ».

وقال أيضاً (١/ ٢٧٠): « والصحيح أنَّه ما أسلم مِن عَمَّات النَّبِيِّ ﷺ سواها، ولقد وَجَدت على مَصرَع أخيها حمزة، وصبرت واحتسبت، وهي من المهاجرات الأُوَل ».

### ومن الصحابيات من أهل البيت:

بناتُه ﷺ: زينب ورُقيَّة وأمُّ كلثوم.

وأمُّ كلثوم وزينب ابنتا عليِّ بن أبي طالب، وأمُّهما فاطمة.

وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وأمُّها زينب بنت رسول الله ﷺ، وهي التي كان رسول الله ﷺ يَحمِلُها في الصلاة.

وأمُّ هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب.

وضُباعة وأمُّ الحَكَم ابنتا الزبير بن عبد المطلب، جاء ذكرُهما في حديث عنهما، أخرجه أبو داود تحت رقم: (۲۹۸۷)، وضُباعة هي صاحبة حديث الاشتراط في الحجِّ، التي قال لها النَّبِيُّ وَكَالِيَّةِ: «قولِي: فإن حَبَسَنِي حابِسٌ فمحلِّ حيث حَبَسَنِي ».

وأمامة بنت حمزة بن عبد المطلب.

### الفصل الثامن:

## ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت

محمد بن علي بن أبي طالب (المشهور بابن الحنفيَّة) عَلْكَ:

قال ابن حبان في ثقات التابعين (٥/ ٣٤٧): «وكان من أفاضل أهل بيته».

وفي ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: «قال أحمد بن عبد الله العجلي: تابعيٌّ ثقة، كان رجلاً صالحِاً... وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن عليِّ، عن النَّبِيِّ عَيَّا أَكْثر ولا أصحَّ مِمَّا أسند محمد بن الحنفية ».

وفي السير للذهبي (٤/ ١١٥) عن إسرائيل، عن عبد الأعلى (هو ابن عامر): «أنَّ محمد بن علي كان يُكْنَى أبا القاسم، وكان ورِعاً كثيرَ العلم».

وقال فيه أيضاً (٤/ ١١٠): «السيِّدُ الإمامُ، أبو القاسم وأبو عبد الله ».

عليُّ بنُ الحُسين بنِ علي بن أبي طالب عظك:

قال ابنُ سعد في الطبقات (٥/ ٢٢٢): « وكان عليُّ ابنُ حُسين ثقةً مأموناً كثيرَ الحديث، عالياً رفيعاً ورعاً ».

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (٤٨/٤): « وأمَّا عليُّ ابنُ الحُسين، فمِن كبار التابعين وساداتهم علماً ودِيناً ».

وفي ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: « وقال سفيان ابن عيينة، عن الزهري: ما رأيتُ قرشيًّا أفضل مِن عليِّ بنِ الحُسين ».

ونقل معناه عن أبي حازم وزيد بن أسلم ومالك ويحيى بن سعيد الأنصاري رحمهم الله. وقال العجلي: عليُّ بنُ الحُسين مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة.

وقال الزهري: كان عليُّ بنُ الحُسين من أفضلِ أهلِ بيتِه وأحسنِهم طاعة، وأحبِّهم إلى مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان ».

وقال الذهبي في السير (٣٨٦/٤): « السيِّدُ الإمامُ، زَين العابدين، الهاشميُّ العلويُّ المدني».

وقال ابن حجر في التقريب: ﴿ ثَقُّ ثُبُّ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهور ››.

# محمد بن علي بنِ الحُسين بن علي بنِ أبى طالب عظاله:

مِن إجلالِ جابر بن عبد الله الأنصاري و له ما جاء في صحيح مسلم (١٢١٨) في إسناد حديثه الطويل في صفة الحج من حديث جعفر بن محمد (وهو ابن علي بن الحسين)، عن أبيه قال: «دخلنا على جابر بن عبد الله، فسأل عن القوم حتى انتهى إليَّ، فقلتُ: أنا محمد بنُ علي بنِ حُسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زِرِّي الأعلى، ثمَّ نزع زِرِّي الأسفل، ثمَّ وضع كفَّه بين ثديَيَّ وأنا يومئذٍ غلامٌ شاب، فقال: مرحباً بكَ يا ابنَ أخي! سَلْ عمَّا شتَ... فقلتُ: أخبرني عن حَجَّةِ رسول الله عَلَيُّة ».

فحدَّثه بحديثه الطويل في صفة حجَّة النَّبِيِّ وَيَلِيُّكُمْ.

وقال ابنُ تيمية في منهاج السنة (٤/ ٥٠): « وكذلك أبو جعفر محمد بن على مِن خيار أهل العلم والدِّين، وقيل: إنَّما سُمِّي الباقر؛ لأنَّه بَقَر العلم، لا لأجل بَقْر السجود جبهتَه ».

وقال المزيُّ في ترجمته في تهذيب الكهال: « قال العجلي: مدنيٌّ تابعيُّ ثقةٌ، وقال ابنُ البرقي: كان فقيهاً فاضلاً ».

وقال الذهبي في السير (٤/ ٤٠١): «هو السيّدُ الإمام، أبو جعفر محمد بن علي بن الحُسين بن علي العلوي الفاطمي المدني، ولَدُ زَين العابدين... وكان أحدَ مَن جَمَع بين العلم والعمل والسُّؤدد والشَّرف والثقة والزَّزانة، وكان أهلاً للخلافة، وهو أحدُ الأئمّة الاثني عشر الذين تُبجِّلُهم الشيعةُ الإماميَّةُ، وتقول بعِصمَتِهم وبمعرِفتِهم بجميع الدِّين، فلا عِصمة إلَّا للملائكة والنبيِّن، وكلُّ أحدٍ يُصيب ويُخطئ، ويُؤخذ من قوله ويُترك سوى النَّبِيِّ وَاللهُ معصومٌ مُؤيَّدُ بالوحي، وشُهر أبو جعفر بالباقر؛ مِن بَقَر العلم، أي: شَقَّه، فعرَف أصلَه وخفيَّه، ولقد كان أبو جعفر إماماً مجتهِداً، تالياً لكتاب الله، كبيرَ الشأن...».

وقال أيضاً (ص:٤٠٣): « وقد عدَّه النسائيُّ وغيرُه في فقهاء التابعين بالمدينة، واتَّفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر ».

جعفر بنُ محمد بنِ علي بنِ الحُسين بن علي بن أبي طالب عظف:

قال الإمام ابنُ تيمية في منهاج السنة (٤/ ٥٣ ـ ٥٣): « وجعفر الصادق الله عنه عنه أبي المقدام: كنتُ إذا الله عنه أبي المقدام: كنتُ إذا نظرتُ إلى جعفر بن محمد علمتُ أنَّه مِن سُلالة النَّبيِّين ».

ووصفه في رسالته في فضل أهل البيت وحقوقهم، فقال في (ص:٣٥): «شيخ علماء الأمَّة ».

وقال الذهبي في السير (٦/ ٢٥٥): « الإمام الصادق، شيخ بَنِي هاشم، أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني، أحد الأعلام ».

وقال عنه وعن أبيه: « وكانا مِن جِلَّة علماء المدينة ».

وقال في تذكرة الحفاظ (١/ ١٥٠): « وثَّقه الشافعيُّ ويحيى بنُ معين، وعن

أبي حنيفة قال: ما رأيتُ أفقهَ مِن جعفر بن محمد، وقال أبو حاتم: ثقة، لا يُسأل عن مِثلِه ».

### عليُّ بنُ عبد الله بنِ عباس عَلْكَ :

قال ابن سعد في الطبقات (٥/ ٣١٣): «وكان عليُّ ابنُ عبد الله بن عباس أصغرَ ولدِ أبيه سِنَّا، وكان أجملَ قرشيٍّ على وجه الأرض، وأوسَمَه، وأكثرَه صلاة، وكان يُقال له السجَّاد؛ لعبادتِه وفضلِه ».

وقال أيضاً (ص: ٢١٤): «وكان ثقةً قليلَ الحديث».

وفي تهذيب الكمال للمزي: « وقال العجلي وأبو زرعة: ثقة، وقال عمرو ابن علي: كان مِن خيار الناس، وذكره ابنُ حبان في الثقات ».

وقال الذهبي في السير (٥/ ٢٥٢): « الإمامُ السيِّدُ أبو الخلائف، أبو محمد الهاشمي السجَّاد... كان عَلَيْكَ عالمًا عامِلاً، جسيمًا وَسِيمًا، طُوَالاً مَهيباً... ».

### \* \* \*

### الفصل التاسع:

## مقارنة بين عقيدة أهل السُنَّة وعقيدة غيرهم في أهل البيت

تبيّن مِمّا تقدّم أنَّ عقيدة أهل السُّنَة والجهاعة في آل بيت النَّبِيِّ وَسَطُّ بين الإفراط والتفريط، والخُلُوِّ والجفاء، وأنَّهم يُحبُّونهم جميعاً، ويتولَّونهم، ولا يَغلُون في أحدٍ، كما أنَّهم يُحبُّون الصحابة جميعاً ويتولَّونهم، ولا يَغلُون في أحدٍ، كما أنَّهم يُحبُّون الصحابة جميعاً ويتولَّونهم، فيجمعون بين محبَّة الصحابة والقرابة، وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء، الذين يَغلون في بعض أهل البيت، ويَجفُون في الكثير منهم وفي الصحابة على المحابة الصحابة المحابة المح

ومِن أمثلة غُلُوِّهم في الأئمَّة الاثني عشر من أهل البيت وهم عليُّ والحسن والحُسين والحُسين والحُسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول من الكافي للكُليني من أبوابِ منها:

ـ باب: أنَّ الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عزَّ وجلَّ في أرضه، وأبوابُه التي منها يُؤتى (١/ ١٩٣).

ـ باب: أنَّ الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها عزَّ وجلَّ في كتابه (٢٠٦/١):

وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديثهم تشتمل على تفسير قوله تعالى: ﴿ وَعَلَىٰمُنتُ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾، بأنَّ النَّجمَ: رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن العلامات الأئمَّة.

ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام نور الله عزَّ وجلَّ (١/ ١٩٤).

ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم، منها حديث ينتهي إلى أبي عبد الله

(وهو جعفر الصادق) في تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ اللهُ نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قال \_ كما زعموا \_ : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشَكُوٰةٍ ﴾ : فاطمة عليها السلام، ﴿ فِيهَا مِصْبَاحُ ﴾ : الحسن، ﴿ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ : الحسين، ﴿ النَّرِجَاجَةُ كَأَبُّا كَوْكَبُ دُرِيُّ ﴾ : فاطمة كوكب دُرِيُّ بين نساء أهل الدنيا، ﴿ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ ﴾ : إبراهيم عليه السلام، ﴿ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرَقِيَّةٍ وَلاَ غَرِيبَةٍ ﴾ : إبراهيم عليه السلام، ﴿ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرَقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيبَةٍ ﴾ : لا يهودية ولا نصرانية، ﴿ يَكَادُ زَيَّتُهَا يُضِيّ ءُ ﴾ : يكاد العلم ينفجر بها، ﴿ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ فَرُ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ : إمام منها بعد إمام، ﴿ يَهُدِى اللهُ لِنُورِهِ مَن يشاء . . . ».

ـ باب: أنَّ الآيات التي ذكرها الله عزَّ وجلَّ في كتابه هم الأئمَّة (١/٢٠٧).

وفي هذا الباب تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا تُغْنِى ٱلْاَيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ بأنَّ الآيات: الأئمَّة!!

وفيه تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا كُلِّهَا ﴾ بأنَّ الآيات: الأوصياء كلُّهم!!! ومعنى ذلك أنَّ العقابَ الذي حلَّ بآل فرعون سببُه تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمَّة!!

- باب: أنَّ أهلَ الذِّكر الذين أمر اللهُ الخلقَ بسؤالهِم هم الأئمَّة عليهم السلام (١/ ٢١٠).

ـ باب: أنَّ القرآن يهدي للإمام (١/٢١٦).

وفي هذا الباب تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِيَ أُقُومُ ﴾ بأنَّه يهدي إلى الإمام!!

وفيه تفسيرُ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ ﴾ بأنَّه إنَّما عنى بذلك الأئمَّة عليهم السلام، بهم عقَّد الله عزَّ وجلَّ أيهانكم!!

ـ باب: أنَّ النِّعمة التي ذكرها الله عزَّ وجلَّ في كتابه الأئمَّة عليهم السلام (٢١٧/١).

وفيه تفسير قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ بالزعم بأنَّ عليًا اللَّئَ قال: « نحن النِّعمة التي أنعم الله بها على عباده، وبنا يفوز مَن فازيوم القيامة »!!

وفيه تفسير قول الله عزَّ وجلَّ في سورة الرحمن: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، قال: «أبالنَّبِيِّ أم بالوصيِّ تكذِّبان؟!! ».

- ـ باب: عرض الأعمال على النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله، والأئمَّة عليهم السلام (١/ ٢١٩).
- ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عزَّ وجلَّ، وأنَّهم يعرفونها على اختلاف ألسنتِها (١/ ٢٢٧).
- ـ باب: أنَّه لَم يجمع القرآنَ كلَّه إلَّا الأئمَّة عليهم السلام، وأنَّهم يعلَمون علمَه كلَّه (١/ ٢٢٨).
- ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام يعلمون جميعَ العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرُّسل عليهم السلام (١/ ٢٥٥).
- باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون وأنَّهم لا يموتون إلَّا باختيارِ منهم. (١/ ٢٥٨).
- ـ باب: أنَّ الأئمَّة عليهم السلام يعلمون علمَ ما كان وما يكون، وأنَّه لا يخفى عليهم الشيءُ صلوات الله عليهم (١/ ٢٦٠).
- ـ باب: أنَّ الله عزَّ وجلَّ لَم يُعلِّم نبيَّه علماً إلَّا أمره أن يُعلِّمَه أمير المؤمنين عليه السلام، وأنَّه كان شريكَه في العلم (١/ ٢٦٣).

- باب: أنَّه ليس شيءٌ من الحقِّ في يد الناسِ إلَّا ما خرج من عند الأئمَّة عليهم السلام، وأنَّ كلَّ شيء لم يخرج من عندهم فهو باطلٌ (١/ ٣٩٩).

وهذه الأبوابُ تشتمل على أحاديث من أحاديثهم، وهي منقولةٌ من طبعة الكتاب، نشر مكتبة الصدوق بطهران، سنة (١٣٨١هـ).

ويُعتبَرُ الكتابُ مِن أَجَلِّ كتبهم إن لِمَ يكن أَجَلُّها، وفي مقدِّمة الكتاب ثناءٌ عظيمٌ على الكتاب وعلى مؤلِّفِه، وكانت وفاتُه سنة (٣٢٩هـ)، وهذا الذي نقلتُه منه نهاذج من غلوِّ المتقدِّمين في الأئمَّة، أمَّا غلُوُّ المتأخرين فيهم، فيتَّضح من قول أحد كُبرائهم المعاصرين الخميني في كتابه « الحكومة الإسلامية » (ص:٥٢) من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى \_ طهران \_: « وثبوتُ الولاية والحاكمية للإمام (ع) لا تُعنِي تجردَه عن منزلتِه التي هي له عند الله، ولا تجعله مثلَ مَن عداه مِن الحُكَّام؛ فإنَّ للإمام مقاماً محموداً ودرجةً سامية وخلافة تكوينيَّة تخضعُ لولايتها وسيطرتِها جميعُ ذرَّات هذا الكون، وإنَّ مِن ضروريات مذهبنا أنَّ لأئمَّتنا مقاماً لا يبلغه مَلَكٌ مُقرَّبٌ ولا نَّبِيُّ مرسَلٌ، وبموجِب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإنَّ الرَّسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنواراً، فجعلهم الله بعرشِه مُحدقين، وجعل لهم من المنزلة والزُّلفَى ما لا يعلمه إلَّا الله، وقد قال جبرائيل كما ورد في روايات المعراج: لو دنوتُ أنْمُلة لاحترقتُ، وقد ورد عنهم (ع): إنَّ لنا مع الله حالاتٍ لا يسعها مَلَكٌ مقرَّبٌ ولا نَبيٌّ مرسَل >!!!

ولا يَملكُ المرءُ وهو يرى أو يسمعُ مثلَ هذا الكلام إلَّا أن يقول: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَّ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَلَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾.

وكلُّ من له أدنى بصيرة يجزم أنَّ ما تقدَّم نقله عنهم وما يشبهه كذبٌ وافتراءٌ على الأئمَّة، وأنَّهم بُرآءُ من الغلاة فيهم وغلوِّهم.

### الفصل العاشر:

### تحريم الانتساب بغيرحق إلى أهل البيت

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريمُ انتساب المرء إلى غير نسبِه، وبِمَّا ورد في ذلك حديثُ أبي ذر الله أنَّه سَمع النَّبِيَّ وَاللهُ يقول: « ليس مِن رجل الرَّعى لغير أبيه وهو يَعلَمه إلَّا كفر بالله، ومَن ادَّعى قوماً ليس له فيهم نسبُّ فليتبوَّأ مقعَدَه من النار »، رواه البخاريُّ (٣٥٠٨)، ومسلم (١١٢)، واللفظ للبخاري.

وفي صحيح البخاري (٣٥٠٩) من حديث واثلة بن الأَسْقع اللَّهِ يَقول: قال رسول الله عَلَيْتُ: « إنَّ مِن أعظم الفِرى أن يَدَّعيَ الرَّجلُ إلى غير أبيه، أو يُري عينَه ما لَم تَرَ، أو يقولَ على رسول الله عَلَيْتُ ما لَم يقل »، ومعنى الفِرى: الكذب، وقوله: «أو يُري عينَه ما لَم تَرَ »، أي: في المنام.

 البيت، فقد سُئل عن الوقف الذي أُوقِف على الأشراف، ويقول: (إنَّهم على الأشراف، ويقول: (إنَّهم على أقارب)، هل الأقاربُ شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل يجوز أن يتناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟

فأجاب: «الحمد لله، إن كان الوقفُ على أهل بيتِ النّبِيِّ وَ العَلْمِ الله وَعَلَى بعض أهل البيت، كالعلويين والفاطميين أو الطالبيين، الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عقيل، أو على العبّاسيين ونحو ذلك، فإنّه لا يستحقُّ مِن ذلك إلّا مَن كان نسبُه صحيحاً ثابتاً، فأمّا مَن ادّعى أنّه منهم أو عُلِم أنّه ليس منهم، فلا يستحقُّ مِن هذا الوقف، وإن ادّعى أنّه منهم، كبني عبد الله بن ميمون القدّاح؛ فإنّ أهلَ العلم بالأنساب وغيرَهم يعلمون أنّه ليس لهم نسبٌ صحيح، وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام والأنساب، وثبت في ذلك محاضرُ شرعيّة، وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة مِن كتب المسلمين، بل ذلك عاضرُ شرعيّة، وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة مِن كتب المسلمين، بل ذلك عاضرُ عند أهل العلم.

وكذلك مَن وقف على الأشراف، فإنَّ هذا اللفظ في العُرف لا يدخل فيه إلَّا مَن كان صحيح النَّسَب من أهل بيت النَّبِيِّ ﷺ.

وأمَّا إن وقف واقفٌ على بني فلانٍ أو أقارب فلانٍ ونحو ذلك، ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنَّه لأهل البيت النبويِّ، وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وقفُه على ذريّة المعيَّن، لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف ».

وإلى هنا انتهت هذه الرسالةُ المختصرةُ في فضل أهل البيت وعلُوِّ مكانتهم عند أهل السنَّة والجماعة، وأسأل الله التوفيقَ لما فيه رضاه، والفقة في دينه، والثباتَ على الحقّ إنَّه سَميعٌ مُجيبٌ، وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



### الفهرس

| ۸٣     | قدمة                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥     | لفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟                                                |
| ۸٩     | لفصل الثاني: مُجمل عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في أهل البيت                 |
| ۹١     | لفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم                                |
| ۹۳     | الفصل الرابع: فضائل أهل البيت في السنَّة المطهَّرة                           |
| ۹٧     | الفصل الخامس: علوُّ مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم بإحسان              |
| ٠٠٤    | الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من أهل البيت.          |
| ۱۱۳    | الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات من أهل البيت         |
| ۰۰۰ ۲۰ | الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين وغيرهم من أهل البيت . |
| ۲٤     | الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السُّنَّة وعقيدة غيرهم في أهل البيت       |
| ۲۸     | الفصل العاشم: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت                           |

#### \* \* \*







### بنيب إلفوالجم فالحجن إلجي

الحمدُ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وخليله وخيرتُه من خلقِه، أرسلَه الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنِه وسراجاً منيراً، فدلَّ أُمَّتَه على كلِّ خيرٍ، وحذَّرها من كلِّ شرِّ، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابِه ومَن سَلكَ سبيلَه واهتدى بهديه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مدينةَ الرَّسول الكريم عَلَيْ طَيْبَةَ الطيِّبةَ مهبطُ الوحي ومتنزَّلُ جبريلَ الأمين على الرسول الكريم عَلَيْ وهي مأرزُ الإيان، وملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوؤوا الدارَ والإيان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عُقدت ألويةُ الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائبُ الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شعَّ النور، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دارُ هجرة المصطفى عَلَيْنَ، إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته الهداية، وبها مات، وفيها قُبر، ومنها يُبعث، وقبره أول القبور انشقاقاً عن صاحبه، ولا يُقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره عَلَيْقً.

وهذه المدينة المباركة شرَّفها الله وفضّلها، وجعلها خير البقاع بعد مكة، ويدل لتفضيل مكة على المدينة قولُ الرسول الكريم ﷺ لمّا أخرجه الكفار منها واتّجه إلى المدينة مهاجراً، قال مخاطباً مكة: «والله إنّكِ لَخيْرُ أرضِ الله، وأحبُّ أرضِ الله وأبن أرضِ الله إلى الله، ولولا أنّي أخرجتُ منكِ ما خرجتُ »، رواه الترمذي، وابن ماجه، وهو حديثٌ صحيحٌ.

وأمَّا الحديثُ الذي يُنسبُ إلى الرَّسولِ ﷺ، وهو: « أنَّ النبِيَ ﷺ دعَا وقال: اللَّهمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِن أَحَبِّ البلادِ إِلَيَّ عِنني مكَّةً - فَأَسْكِنِّي فِي وقال: اللَّهمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِن أَحَبِّ البلادِ إِلَيَّ - يعني المدينةَ - »، فهو حديثُ موضوعٌ، ومعناه غيرُ مستقيم؛ لأنَّه يدلُّ على أنَّ الأحبَّ إلى الله غيرُ الأحبِّ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأَحَبِ إلى الرَّسول غير الأحبِّ إلى الله، ومِن المعلومِ أنَّ عَبَّةَ الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول ﷺ.

### \* \* \*

وقد رأيتُ كتابة هذه الرسالةِ في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سُكناها وزيارتها، فأذكرُ فيها جملةً من فضائلِها، ثمَّ جملةً مِن آدابِ سُكناها، ثمَّ جملةً من آداب زيارتِها:

فمِن فضائلِ هذه المدينةِ المباركة: أنَّ الله تعالى جعلَها حَرَماً آمناً كها جعل مكَّةَ حَرِماً آمناً، وقد جاء عن النَّبِيِّ الكريمِ ﷺ أنَّه قال: « إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي حرَّمتُ المدينةَ »، رواه مسلم، والمقصودُ من هذا التحريمِ المضافِ إلى محمد ﷺ وإلى إبراهيمَ ﷺ هو إظهارُ التحريم، وإلاَّ فإنَّ التَّحريمَ مِن الله عزَّ وجلَّ، وهو الذي جعل هذا حَرَماً، وجعلَ هذا حَرَماً.

واختصَّ الله عزَّ وجلَّ هاتيْن البلدَتيْن بهذه الصِّفَةِ التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتِ دليلٌ ثابتٌ يدلُّ على تحريم شيءٍ غير مكَّة والمدينة، وما شاعَ على ألسِنة كثيرٍ من النَّاسِ من أنَّ المسجدَ الأقصَى ثالثُ الحَرمَيْن هو من الخطأ الشائع؛ لأنَّه ليس هناك للحرمين ثالثٌ، ولكنَّ التعبيرَ الصحيح أن يُقال: ثالث المسجدَيْن \_ أي المُشَرَّفيْن المُعظَّمَيْن ، والنبِيُّ عَلَيْلِةٌ جاء عنه ما يدلُّ

على فضلِ هذه المساجدِ الثلاثة وعلى قصدِها للصلاةِ فيها، حيث قال عليه الصلاة والسَّلام: « لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصَى »، رواه البخاري ومسلم.

ثمَّ إنَّ المقصودَ بالحَرَم في مكَّة والمدينة ما تُحيطُ به الحدود لكلِّ منهما، هذا هو الحرَمُ، وما شاعَ من إطلاقِ الحرَمِ على المسجدِ النَّبويِّ فقط فهو من الخطأ الشائع؛ لأنَّه ليس هو الحرمُ وحده، بل المدينة كلُّها حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْر، وما بين لابَتَيْها، وقد قال عليه الصلاة والسَّلام: «المدينةُ حرَمٌ ما بين عَيْر إلى ثور»، رواه البخاري ومسلم.

وقال ﷺ: « إنَّي حرَّمتُ ما بين لابَتَيْ المدينة أن يُقطَع عِضاهُها، أو يُقتل صيدُها »، رواه مسلم.

ومِن المعلومِ أنَّ المدينةَ قد اتَّسَعت في هذا الزَّمان حتَّى خرَجَ جزءٌ منها عن الحَرَم، ولِهِذا لا يُقال: إنَّ كلَّ المباني الموجودةَ في المدينة من الحَرَم، ولكن ما كان داخلَ حدود الحَرَم فإنَّه يُطلقُ عليه داخلَ حدود الحَرَم فإنَّه يُطلقُ عليه أنَّه من المدينة، ولكن لا يُقال إنَّه من الحرم.

وقد جاء عن النّبِيِّ الكريم عَلَيْ في بيان حدود حرَم المدينة أنَّ الحرَمَ ما بين اللاَّبتَين، أو ما بين الحرّتين، أو ما بين الجَبلَين، أو ما بين عَيْرٍ إلى ثَور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ؛ فإنَّ الأصغرَ داخلٌ في الأكبر، فما بين اللاَّبتين حَرَمٌ، وما بين عيْر إلى ثورٍ حرمٌ، وإذا اشتبه الأمرُ في شيءٍ يُحتمل أن يكون من غيره، فإنَّ هذا أمثلُ ما يُقال فيه إنَّه من الأمور المشتبهات، والأمورُ المشتبهات بيَّن النَّبِيُّ الكريمُ عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تُسلَكُ فيها، وهي أن يُحتاط فيها، كما قال النبيُّ

وَ اللَّهُ فِي حديث النُّعمان بن بَشير المتفق على صحَّته: « فمَن اتَّقى الشُّبهات فقد اسْتبراً لدينِه وعِرضِه، ومَن وقع في الشُّبُهات وقعَ في الحرام ».

ثمَّ إنَّ من الفضائلِ: التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركةِ أنَّ النبِيَّ عَلَيْهُ سَرَّاها «طابة »، و «طابة »، بل إنَّه ثبت في صحيح مسلم أنَّ الله سَرَّاها «طابة »، قال النَّبِيُّ عَلَيْهُ: « إنَّ الله سَمَّى المدينة طابة »، وهذان اللَّفظان مُشتقًان من الطيب، ويَدلان على الطيب، فهم الفظان طيِّبان، أطلقا على بُقعةٍ طيِّبة.

ومِن فضائلِها: أنَّ الإيهانَ يَأْرِزُ إليها، كها قال ﷺ: « إنَّ الإيهانَ لَيَأْرِزُ إلى المدينة كها تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحرِها »، رواه البخاريُّ ومسلم.

ومعنى ذلك أنَّ الإيهانَ يتَّجِه إليها ويكون فيها، والمسلمون يَؤُمُّونَها ويَقصِدونها؛ يدفعُهم إلى ذلك الإيهانُ ومَحبَّةُ هذه البُقعةِ المباركةِ التي حرَّمها الله عزَّ وجلَّ.

ومِن فضائلها: ما جاء عن النَّبِيِّ عليه الصلاة والسَّلام أنَّه وَصفَها بأنَّها قريةٌ تأكل القُرى [يعني أُمرَ بالهجرةِ إلى هذه القرية التي تأكل القُرى [يعني أُمرَ بالهجرةِ إلى هذه القريةِ التي تأكل القُرى] يقولون لها: يَثْرِب، وهي المدينة »، رواه البخاري ومسلم.

فقولُه عليه الصلاة والسلام: « تأكُلُ القُرى » فُسِّرت بأنَّها تنتصرُ عليها، وتكون الغلبةُ لَهَا على غيرها من القُرى، وفُسِّرت بأنَّها تُجلَبُ إليها الغنائم التي تَحصُلُ في الجهاد في سبيل الله، وتُنقَلُ إليها، وكلُّ من هذين الأمرَين قد وَقَعَ وحَصَلَ، فحصَلَ تغلُّبُ هذه المدينة على غيرها من المدن، بأن انطلَقَ منها الهُداةُ المُصلِحون والغُزاةُ الفاتِحون، وأخرجوا النَّاسَ من الظَّلمات إلى النُّورِ بإذن ربِّهم، فدخل النَّاسُ في دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وكلُّ خيرٍ حصل لأهل الأرضِ فإنَّها ربِّهم، فدخل النَّاسُ في دِينِ الله عزَّ وجلَّ، وكلُّ خيرٍ حصل لأهل الأرضِ فإنَّها

خرجَ من هذه المدينة المباركة، مدينة الرَّسول وَ الْكُونُهُا تأكل القرى يصدُقُ على كون الانتصار لها على غيرِها من المدن، كما حصل ذلك في الصَّدر الأول، ومع الرَّعيل الأول من أصحاب رسول الله وَالحِلفاء الرَّاشدين وأرضاهم، وكذلك أيضاً حصولُ الغنائم والإتيانُ بها إليها، وهذا أيضاً قد حصلَ، فإنَّ النَّبِيَ وَالحَلُهُ فقد أُتِيَ بهذه الكنوز كِسرى وقيصر في سبيل الله عزَّ وجلَّ، وقد حصل ذلك، فقد أُتِيَ بهذه الكنوز إلى هذه المدينة المباركة، وقُسمت على يدِ الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

ومن فضائلها: أنَّ النَّبِيَّ وَكَالِيَّةُ حَثَّ على الصَّبرِ على لأوائِها وجَهدِها وقال: «المدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون »، قال ذلك في حقّ الذين فكَّروا في الانتقالِ من المدينة إلى الأماكنِ التي فيها الرَّخاء، وسَعَة الرِّزق، وكثرة المال، فالنَّبِيُّ وَكَالِيَّةُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنها إلَّا أبدَلَ اللهُ فيها مَن هو خيرٌ منه، ولا يثبُتُ أحدٌ على لأوائِها وجَهدِها إلَّا كنتُ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة »، رواه مسلم.

وهذا يدلُّنا على فضلِ هذه المدينة، وفضلِ الصَّبرِ على الشدَّة واللأوَى والجَهد والضَّنْك إذا حصلَ لأحدٍ، فلا يكون ذلك دافعاً له إلى أن ينتقلَ منها إلى غيرِها يبحَثُ عن الرَّخاءِ وعن سَعة الرِّزقِ، بل يصبر على ما يحصلُ له فيها، وقد وُعِدَ بهذا الأجرِ العظيم، والثَّوابِ الجزيلِ من الله سبحانه وتعالى.

ومن فضائلها: أنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام بَيَّن عِظَمَ شأنها وخطورة الإحداثِ فيها عندما بَيَّن حُرمتَها قال: « المدينةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَور، مَن أَحدَث فيها حَدَثاً أو آوَى مُحدِثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يَقبلُ اللهُ منه صَرْفاً ولا عَدْلاً »، رواه البخاري ومسلم.

وَمِن فَضَائِلِهَا: مَا جَاءَ عَنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الدُّعَاءِ لَهَا بِالبِرَكَة، وَمِن ذلك قُولُهُ وَمِن ذلك قُولُهُ وَمِن ذلك قُولُهُ وَاللَّهِمَّ بِارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا »، رواه مسلم.

ومِن فضائِلِها: أنَّها لا يدخُلُها الطَّاعونُ ولا الدَّجَّالُ، قال ﷺ: «على أنقابِ المدينة ملائكةٌ، لا يَدخُلُها الطَّاعونُ ولا الدَّجَّالُ »، رواه البخاري ومسلم.

والأحاديثُ في فضلِ المدينة كثيرةٌ جدًّا، وهذا الذي ذكرتُ جُملةٌ منها مِمَّا في الصحيحين أو أحدِهما.

ومِن أحسنِ ما أُلِّف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعدَّه الشيخ الدكتور صالِح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة بعنوان « الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسةً »، وأُوصِي طلبةَ العلم بالرجوع إليه والاستفادةِ منه.

### \* \* \*

ومِمَّا اشتملت عليه هذه المدينةُ مسجدان عظيمان، هما: مسجد الرَّسول الكريم ﷺ، ومسجد قباء.

أما مسجدُ الرَّسول الكريم ﷺ فقد جاء في فضلِه أحاديثُ منها قولُه عليه الصلاة والسلام: « لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى »، رواه البخاري ومسلم. ففي هذه المدينة أحدُ المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، وهي التي لا تُشَدُّ الرِّحال إلَّا إليها.

وأيضاً جاء ما يدلُّ على فضل الصلاة فيه، وأنَّها خيرٌ من ألف صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاة فيها سِواه إلَّا المسجد الحرام »، رواه البخاري ومسلم. فهذا فضلٌ عظيمٌ وموسِمٌ

من مواسم الآخرة، الأرباح فيه مضاعفةٌ، ليست بالعشرات ولا بالمئات، ولكن أكثر من الألف.

ومن المعلوم أنَّ أصحابَ التِّجارات الدُنيوية إذا عَرَفوا أنَّ سِلعَهم تَروجُ في مكانٍ ما في وقتٍ من الأوقات، فإنَّهم يستعدُّون ويتهيَّئون لذلك الموسم، ولو كان الرِّبحُ النصفَ أو الضعف، ولكن كيف وهنا الرِّبح في الآخرة ليس عشرة أضعاف، ولا مائة ضعف، ولا خسائة، ولا ستائة، بل أكثر من ألف؟!

وعِمَّا يُنبَّه عليه حول هذا المسجد المبارَك أمورٌ:

الأول: أنَّ التضعيفَ لأجرِ الصلاة فيه بأكثرَ من ألف ليس مقيَّداً بالفرضِ دون النَّفل، ولا بالنَّفلِ دون الفرض، بل لهَما جميعاً؛ لإطلاقِ قوله ﷺ: «صلاة »، فالفريضةُ بألف فريضة، والنَّافلةُ بألف نافلة.

الثاني: أنَّ التضعيفَ الواردَ في الحديثِ ليس مُحتصًّا في البقعة التي هي المسجد في زمانه عَلِيْق، بل لهَا ولكلِّ ما أُضيفَ إلى المسجدِ من زياداتٍ، ويَدلُّ على ذلك أنَّ الخليفَتيْن الرَّاشدَين عمر وعثمان على ذلك أنَّ الخليفَتيْن الرَّاشدَين عمر وعثمان عليه في الزيادة خارجُ المسجد الأماميَّة، ومِن المعلومِ أنَّ الإمامَ والصفوفَ التي تليه في الزيادة خارجُ المسجد الذي كان في زمنه عَلِيْق، فلو لا أنَّ الزيادة لها حكمُ المزيد لما زاد هذان الخليفتان المسجدَ من الجهةِ الأمامية، وقد كان الصحابةُ في وقتِهما متوافِرين ولم يعترض الحدُّ على فعلِهما، وهو واضحُ الدِّلالةِ على أنَّ التضعيفَ ليس خاصًّا بالبُقعةِ التي كانت هي المسجد في زمنه عَلَيْق.

الثالث: في المسجد بُقعةٌ وَصَفها رسول الله ﷺ بأنَّها رَوضَةٌ من رياض الجنَّة، وذلك في قولِه ﷺ (ما بين بَيتِي ومِنبَري رَوضةٌ من رياض الجنَّة »، رواه البخاري ومسلم، وتَخصيصُها بهذا الوصفِ دون غيرها من المسجدِ يدلُّ

على فضلِها وتَمَيُّزِها، وذلك يكون بأداء النَّوافِلِ فيها، وكذا ذِكر الله وقراءة القرآن فيها إذا لَم يَحصل إضرارٌ بأحدٍ فيها أو في الوصولِ إليها، أمَّا صلاة الفريضةِ فإنَّ أداءَها في الصفوفِ الأماميَّة أفضلُ؛ لقولِه ﷺ: «خيرُ صفوفِ اللَّجال أوَّلُها وشرُّها آخرُها »، رواه مسلم، وقوله ﷺ: «لو يَعلمُ الناسُ ما في النِّداءِ والصفِّ الأولِ، ثمَّ لَم يَجِدوا إلَّا أن يسْتَهِموا عليه لاسْتَهَموا عليه »، رواه البخاري ومسلم.

الرَّابِع: إذا امتلأ المسجدُ النبويُ بالمصلين، فلِمَن جاء متأخِّراً أن يُصلِّي في الشوارعِ بصلاةِ الإمامِ في الجهات الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجهاعة، أمَّا التضعيف بأكثرَ من ألف فإنَّه خاصٌّ بِمَن كانت صلاتُه في المسجد؛ لقول النَّبِيِّ عَلَيْقِيْ: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلَّا المسجد الحرام »، ومَن صلَّى في الشوارع لم يكن مُصلِّياً في مسجدِه، فلا يَحصُلُ له هذا التضعيف.

الخامس: شاع عند كثيرٍ من الناس أنَّ مَن قَدِمَ إلى المدينة فعليه أن يُصلِّي أربعين صلاةً في مسجد الرَّسول وَ اللَّي لِحَديثٍ في مسند الإمام أحمد عن أنس النَّي عن النَّبِي وَ اللَّهِ أنَّه قال: « مَن صلَّى في مسجدي أربعين صلاةً لا تفوتُه صلاةً كُتبت له براءةٌ من النار ونَجاةٌ من العذاب، وبَرِئ من النفاق »، وهو حديثٌ ضعيفٌ لا تقومُ به الحُجَّةُ، بل الأمرُ في ذلك واسعٌ، وليس مَن قَدِمَ المدينة مُلزَماً بصلواتٍ معينةٍ في مسجده والله على الله على صلاةٍ فيه خيرٌ من ألف صلاة، دون تحديدٍ أو تقييدٍ بصلواتٍ معينة.

السادس: ابتُلِيَ كثيرٌ من المسلمين في كثيرٍ من الأقطارِ الإسلامية ببناء المساجد على القبورِ، أو دفن الموتى في المساجد، وقد يتشبَّثُ بعضُهم لتسويغ

ذلك بوجود قبرِه ﷺ في مسجدِه، ويُجابُ عن هذه الشُّبهةِ بأنَّ النَّبِيَّ ﷺ هو الذي بني المسجدَ أولَ قدومِه المدينة، وبني بيوتَه التي تسكنُها أُمُّهاتُ المؤمنين بجوارِ مسجِدِه، ومنها بيت عائشة الذي دُفِن فيه ﷺ، وبقيت هذه البيوتُ كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الرَّاشدين ﴿ وَمِن معاوية السَّخَّةُ، وزمن خلفاء آخرين بعده، وفي أثناء خلافة بني أُميَّة وُسِّع المسجدُ وأُدخلَ بيتُ عائشةَ الذي قُبِرَ فِيه ﷺ فَي المسجد، وقد جاء عن النَّبِيِّ ﷺ أحاديثُ مُحكمةٌ لا تَقبَلُ النسخَ تدلُّ على تحريم اتِّخاذِ القبور مساجد، منها حديثُ جندب بن عبد الله البجليِّ السَّحَىٰ الذي سمِعَه من رسول الله ﷺ قبل وفاتِه بخمسِ ليالٍ قال فيه: سَمِعتُ رسول الله ﷺ قبل أن يَموتَ بخمسِ يقول: « إنَّي أبرَأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ، فإنَّ اللهَ اتَّخذَنِي خليلاً كما اتَّخذَ إبراهيمَ خليلاً، ولو كنتُ متَّخَذاً من أُمَّتي خليلاً لاتَّخذتُ أبا بَكر خليلاً، ألاَ وإنَّ مَن كان قبلكم كانوا يتَّخذون قبورَ أنبيائهم وصالحِيهم مساجد، ألا فلا تتَّخذوا القبورَ مساجدَ فإنِّي أنهاكم عن ذلك »، رواه مسلمٌ في صحيحه.

بل إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لِلَّ اللهِ الموتُ حذَّرَ من اتِّخاذ القبور مساجد كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس على قالاً: « لمَّا نزل برسول الله عَلَيْ طَفِقَ يَطرحُ خميصةً على وجهه، فإذا اغتمَّ كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنةُ الله على اليهودِ والنصارى اتَّخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجد، يُحذِّرُ ما صَنعُوا ».

فهذه الأحاديثُ عن عائشة وابن عباس وجندب على مُحكمةٌ لا تقبلُ النسخَ بحالٍ من الأحوالِ؛ لأنَّ حديثَ جندبٍ في آخر أيامه، وحديثَي عائشة وابن عباس في آخر لحظاتِه ﷺ، فلا يجوزُ لأحدٍ من المسلمين أفراد أو جماعات تَركُ ما دلَّت عليه هذه الأحاديث الصحيحةُ المُحكَمة، والتعويلُ على عملٍ

حصل في أثناء عهدِ بني أُمَيَّة، وهو إدخالُ القبر في مسجدِه ﷺ فيستدلُّ بذلك على جواز بناءِ المساجد على القبور أو دفن الموتَى في المساجد.

وأمَّا مسجدُ قُباء، فهو ثاني المسجدين اللَّذين لهم فضلٌ وشأنٌ في هذه المدينة وقد أُسَّسَا على التقوى من أوَّلِ يوم، وقد جاء عن النَّبِيِّ وَاللَّهُ مِن فعلِه وقولِه ما يدلُّ على فضل الصلاة في مسجدِ قباء.

أمَّا فعلُه فعَن عبد الله بن عمر ﴿ قَالَ: ﴿ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مسجدَ قباء كُلُّ سبتٍ ماشياً وراكباً فيُصلِّي فيه ركعتين ››، رواه البخاري ومسلم.

وأمَّا قولُه فقد ثبت عن سَهل بن حُنيف ﷺ: « مَن تَطَهَّرَ فِي بِيتِه ثُمَّ أَتَى مسجدَ قُباء فصلَّى فيه صلاةً كان له أجر عُمرة »، رواه ابن ماجه وغيرُه.

وقوله في هذا الحديث: ﴿ فصلَّى فيه صلاة ›› يشمَلُ الفرضَ والنَّفلَ.

وَلَمَ يَرِد فِي السُّنَّة ما يدلُّ على فضلِ مساجد أخرى في المدينة غير هذين المسجدين.

#### \* \* \*

وأمّا الآدابُ المتعلّقةُ بسُكنى المدينة: فإنّ مَن وفّقه الله لِسُكنى هذه المدينة المباركة طَيْبَة الطيّبة عليه أن يستشعرَ أنّه ظَفِرَ بنعمةِ عظيمةٍ ومِنّةٍ جسيمةٍ، فيشكر الله على هذه النّعمة، ويحمدُه على هذا الفضل والإحسان، وعليه أن يستشعرَ أنّ كثيرين من سُكّان المعمورة يشتَدُّ شوقُهم إلى أن يظفَروا بالوصولِ إلى مكّة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم مَن يجمَع النُّقودَ القليلة بعضها إلى بعض سنواتٍ طويلةٍ لتتحقّق له هذه الأمنية، وأذكرُ أنَّ أحدَ علماء الهند ذكر أنَّ الحُجَّاجَ الهنودَ فيها مضى كانوا يأتون على السُّفُن الشراعية،

ويَمكثون في البحرِ في طريقهم إلى مكَّةَ والمدينة مُدَّة طويلة، وأنَّ جماعةً منهم كانوا في سفينةٍ، فلكًا رأوا البَرَّ الذي فيه مكَّةَ والمدينة سَجَدوا لله شكراً على ظهرِ السفينةِ.

وإنَّ لسُكنى هذه المدينة آداباً منها:

أُوَّلاً: أَن يُحبَّ المسلمُ هذه المدينةَ لفضلِها، ولَمِحبَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ إِيَّاها، روى البخاريُّ في صحيحه عن أنس النَّخَيُّ: « أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ كَانَ إِذَا قَدِمَ من سَفرٍ فنظرَ إلى جُدُراتِ المدينة أوضَعَ راحِلتَه، وإن كان على دابَّةٍ حرَّكها من حُبِّها ».

ثانياً: أن يَحرِصَ المسلمُ على أن يكون في هذه المدينة مستقياً على أمر الله، مُلتَزِماً بطاعة الله وطاعة رسوله عَلَيْ شديدَ الحَدَرِ من أن يقعَ في البدَع والمعاصي، فإنَّ الحسناتِ في هذه المدينة لها شأنٌ عظيمٌ، والبدع والمعاصي فيها ذاتُ خطرٍ كبير، فإنَّ من يعصي الله في الحرَم ذنبُه أعظمُ وأشدُّ مِمَّن يعصيه في غير الحرَم، والسيئات لا تُضاعَف فيه بكمِيَّاتِها، ولكنَّها تضخُم وتَعظم بفعلها في الحرم.

رابعاً: أن يكون المسلمُ في هذه المدينة المباركة قُدوةً حسنةً في الخير،؛ لأنَّه يُقيمُ في بلدٍ شَعَّ منه النورُ، وانطلقَ منه الهُداةُ المصلِحون إلى أنحاء المعمورة، فيَجدَ مَن يَفِدُ إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوةَ الحسنةَ والاتِّصافَ بالصفاتِ

الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلدِه متأثّراً مستفيداً لِمَا شاهدَه من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسولِه ﷺ، وكما أنَّ الوافدَ إلى هذه المدينة يستفيدُ خيراً وصلاحاً بِمشاهدة القُدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإنَّ الأمرَ يكون بالعكس عندما يُشاهدُ في المدينة مَن هو على خلاف ذلك، فبدلاً من أن يكون مستفيداً حامداً يكون مُتضرِّراً ذامًا.

خامساً: أن يَتذكّر المسلمُ وهو في هذه المدينة أنّه في أرضٍ طيّبة هي مَهْبَطُ الوحي ومَأرِزُ الإيهان ومَدْرَجُ الرسول الكريم ﷺ وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درَجوا على هذه الأرض وتحرَّكوا فيها على خير واستقامةٍ والتزام بالحقِّ والهدى، فيحذر أن يتحرَّك عليها تحرُّكاً يُخالف تحرُّكهم بأن يكون تحرُّكُه فيها على وجهٍ يُسخِطُ الله عزَّ وجلَّ ويعود عليه بالمضرَّة والعاقبة الوخيمةِ في الدنيا والآخرة.

سادساً: أن يحذر مَن وفَقه الله لسُكنى المدينة أن يُحدث فيها حَدَثاً أو يُؤوي مُحدثاً فيتعرَّضَ للَّعن؛ لأنَّه ثبت عن الرسول وَاللَّهُ أَنَّه قال: «المدينةُ حَرَمٌ، فمَن أَحدَث فيها حَدَثاً أو آوَى مُحدِثاً فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة عَدْلٌ ولا صَرفٌ »، رواه مسلم من حديث أبي هريرة الشخين، وهو في الصحيحين من حديث علي المنتخين.

سابعاً: أن لا يتعرَّض في المدينة لقطع شَجَرٍ أو اصطيادِ صيدٍ؛ لِمَا وردَ في ذلك من الأحاديث عن الرسول ﷺ كقولِه ﷺ : « إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّة ، وإنِّي حرَّمتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يُقطَع عِضاهُها، ولا يُصادُ صيدُها »، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله عَلَيْ وروى مسلمٌ أيضاً من حديث سَعد بن أبي وقاص ﷺ قال: « إنِّي أُحرِّم ما بين لابتي المدينة أن

يُقطَع عِضاهُها، أو يُقتل صيدُها »، وفي الصحيحين عن عاصم بن سليهان الأحول قال: « قلتُ لأنسٍ: أَحَرَّم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يُقطَع شجرُها، مَن أحدث فيها حدَثاً فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاس أجمعين ».

وفي الصحيحين عن أبي هريرة النصحيحين عن أبي هريرة النصحيحين عن أبي هريرة النصحيحين عن أبي هريرة النصحيحين عن أبي الله عَلَيْتُهُ: ما بين الله بين الله عَلَيْتُهُ: ما بين الله الله عَلَيْتُهُ: ما بين الله عَلَيْتُهُ: ما بين الله عَلَيْتُهُا حرامٌ ».

والمرادُ بالشجر الذي يَحرُم قطعُه هو الذي أنبته الله عزَّ وجلَّ، أمَّا ما زرعه النَّاسُ وغرسوه فإنَّ لهم قطعَه.

ثامناً: أن يصبرَ المسلمُ على ما يحصُلُ له فيها من ضيقِ عيشٍ أو بلاءٍ أو لأواءٍ؛ لقوله ﷺ من حديث أبي هريرةَ ﷺ: « لا يصبِرُ على لأواءِ المدينة وشِدَّتِها أَحدُ من أُمَّتي، إلَّا كنتُ له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً »، رواه مسلم.

وفي صحيح مسلم أيضاً أنَّ أبا سعيد مولى المَهْريِّ جاء أبا سعيدِ الخُدري لياليَ الحرَّة، فاستشارَه في الجَلاءِ من المدينة، وشكا إليه أسعارَها وكثرةَ عيالِه، وأخبرَه أن لا صبرَ له على جَهدِ المدينة ولأوائها، فقال له: « وَيُحَكَ! لا آمرُكَ بذلك، إنِّي سمعتُ رسول الله وَيَعِلَيْ يقول: لا يَصبِرُ أَحدٌ على لأوائها فيموت إلَّا كنتُ له شفيعاً يوم القيامة، إذا كان مسلماً ».

تاسعاً: أن يحذَرَ إيذاءَ أهلِها، فإنَّ إيذاء المسلمين في كلِّ مكانٍ حرامٌ، ولكنَّه في البلد المُقدَّس أشدُّ وأعظمُ، فقد روى البخاريُّ في صحيحه عن سَعد بن أبي وقَّاص الله الله الله الله أَلَي عَلَيْهُ يقول: « لا يَكيدُ أهلَ المدينة أحدٌ إلَّا انْهَاعَ كما يَنهاعُ المِلحُ في الماءِ ».

 عاشراً: أن لا يغترَّ ساكنُ المدينة بكونِه من سُكَّانها، فيقول: «أنا مِن سُكَّان المدينة، فأنا على خير »، فإنَّ عُجَّدَ السُكنى إذا لَم يكن معها عملُ صالِحٌ واستقامةٌ على طاعة الله ورسولِه وَيَعِلَمُ وبُعدٌ عن الذنوبِ والمعاصي لا يُفيدُه شيئاً، بل يعودُ عليه بالضَّررِ، وفي موطأ الإمام مالك أنَّ سَلمان الفارسيَّ والمنع قال: «إنَّ الأرضَ لا تُقدِّسُ أحداً، وإنَّا يُقدِّسُ الإنسانَ عَملُه »، وسنده فيه انقطاع، لكن معناه صحيح، وهو خبَرٌ مطابقُ للواقع، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: القطاع، لكن معناه صحيح، وهو خبَرٌ مطابقُ للواقع، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: في أَحَرَم كُرْعِندَ اللهِ أَتقَدَّمُ ﴾، ومِن المعلوم أنَّ المدينة في مُحتَلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيارُ تنفعُهم أعماهُم، والأشرارُ لمَ تُقدِّسهم للهيئة، ولمَ ترفع من شأنهم، وهذا كالنَّسَب، فمُجرَّد كون الإنسانِ نسيباً بدون عملٍ صالِح فإنَّ ذلك لا ينفعُه عند الله؛ لقولِه وَاللهِ وَمَن بَطاً به عملُه لمَ عملُه عن دخول الجنَّة لمَ يُسرع به نسبُه »، رواه مسلمٌ في صحيحه، فمَن أخَرَه عملُه عن دخول الجنَّة لمَ يكن نسبُه هو الذي يُسرعُ به إليها.

وكما أنَّ لسُكنى المدينة آداباً فإنَّ لزيارتها آداباً، وعلى زائر المدينة مراعاةُ آداب سُكنى المدينة التي تقدَّم جملةٌ منها، وينبغي أن يُعلم أنَّ المشروعَ في حقِّ مَن أراد

القدومَ إلى المدينة أن يَقصِدَ بسفَرِه إليها زيارةَ مسجد الرسول ﷺ وشدَّ الرَّحل إليه؛ لقوله ﷺ: « لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى »، رواه البخاري ومسلم.

وهذا الحديث يدلُّ على منع شدِّ الرَّحل إلى أيِّ مكانٍ مسجدٍ أو غيرِه للتقرُّبِ إلى الله في تلك البُقعةِ الَّتِي يُسافر إليها؛ لِمَا في سنن النسائي عن أبي هريرة النخف قال: « لقيتُ بَصْرَة بن أبي بَصْرَة الغفاري النخف فقال: مِن أين جئت؟ قلت: من الطُّور، قال: لو لَقِيتُك مِن قَبل أن تَأْتِيه لَم تأتِه، قلتُ له: ولمِ؟ قال: إنِّي سَمعْتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: لا تُعمَلُ المَطِيُّ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس »، وهو حديثٌ صحيح، المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس »، وهو حديثٌ صحيح، وفيه استدلالُ بَصرة بن أبي بَصرة الغفاري النفي على مَنعِ شَدِّ الرَّحل إلى المساجد أو غيرِها سِوَى هذه المساجد الثلاثة.

ومَن وصل إلى هذه المدينة المباركة فَإنَّه يُشرَعُ له زِيارة مَسجدَين وثلاث مقابر. أمّا المسجدان فهما: مسجدُ الرسول عَيَّاتُة ومسجد قُباء، وقد مرَّ بعضُ الأدلَّةِ على فضل الصلاة فيهما.

أمّا المقابر الثلاث التي يُشرَع زيارتُها فهي قَبْرُ الرسول ﷺ وقَبْرَا صاحِبَيْه أبي بكر وعمر وليَّكُ ومَقبَرَةُ البَقِيع، ومقْبَرَةُ شُهداء أُحُد.

فإذا جاء الزائرُ إلى قَبْرِ الرَّسول وَ اللَّهُ وَقَبْرَيْ صَاحِبِيهِ وَ اللَّهُ عَالَيْ مِن الجِهَةِ الأَمَاميَّة فيَستَقْبُلُ القبْرَ، ويزورُ زيارةً شرعيَّةً، ويَحذَرُ مِن الزِّيارةِ البِدعية، فالزيارةُ الشرعيَّةُ أن يُسلِّمَ على النَّبِيِّ وَ اللَّهِ ويدعو له بأدَبِ وخَفْضِ صوتٍ، فيقول: السلامُ عليكَ يا رسول الله ورحمةُ الله وبركاتُه صلَّى اللهُ وسلَّم وبارك عليكَ، وجزاك أفضلَ ما جَزَى نَبِياً عن أُمَّته، ثمَّ يُسلِّم على أبي بَكر اللَّهِ عَلَى عَلَى ويَدعو

له، ثمَّ يُسلِّم على عمرَ السَّخَكَ ويدعو له.

ويمًّا يَنبَغِي أَن يُعلَم أَنَّ هَذَين الرَّجُلِيْن العَظيمين والحَليفَتَيْن الرَّاشِدَيْن قد حَصَلَ هَمَا إِكرامٌ مِن الله لَم يَحصُل مثلُه لغيرِهما، فأمَّا أبو بكر المحَثُ فإنَّ الله لَمَا بَعثَ رسولَه عَلَيْهُ بالحقِّ والهُدى كان أوَّلَ مَن آمَنَ به من الرِّجال، ولازَمَه في مَكَّة بعد البِعثَةِ ثلاثة عشر عاماً، ولمَّا أَذِن اللهُ لرسوله عَلَيْهُ بالهجرةِ إلى المدينة رَافَقَه في الطريق إليها، وأَنزَلَ اللهُ في ذلك قرآناً يُتلَى، وهو قولُ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِلَّا يَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱلنَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ وَيَعْمُووْ لَم تَرَوْها وَجَعَل كَلِمةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ اللهُ فَلَى الله عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ اللهِ عَنْ وَكَلِمة اللهِ هَي الله الله عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَأَيْدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْدَهُ وَكَلِمة اللهِ هَي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي الحلافة مِن بَعِدِه وقام بالأمرِ خيرَ قيامٍ، ولمَّا واللهُ أكر مَه الله أكر مَه الله بُالدَّفن بِجوارِ رسولِ الله عَلَيْهُ وإذا بُعث يكون معه في الجنّةِ، وذلك فضلُ الله يُؤتيه مَن يشاءُ واللهُ ذو الفضل العظيم.

وأمَّا عمر بن الخطاب اللَّمَيَّ فقد سبقه إلى الإسلام ما يقربُ من أربعين رجلاً، وكان شديداً على المسلمين، فلمَّا هداه الله إلى الإسلام كانت قوَّتُه وشدَّتُه على الكافرين، وكان إسلامُه عِزًّا للمسلمين؛ كما قال عبد الله بن مسعود الله الذا أعِزَّةً مُنذ أسلَمَ عُمرُ » أخرجه البخاري في صحيحه.

ولازم النَّبِيَّ عَلَيْةً في مكة وهاجَرَ معه إلى المدينة، وشَهِدَ المشاهدَ كلَّها معه، ولَّا وَلِيَ أبو بكر اللَّيُ مِن بعده كان عَضُدَه الأيمن، ثمَّ وَلِيَ الخلافة مِن بعد أبي بكر، ومَكَثَ فيها أكثر من عَشر سنوات، فُتحت فيها الفتوحات، واتَسعَتْ رُقعةُ البلاد الإسلامية، وقُضِيَ على الدولتين العُظمَيَيْن في ذلك الزمان: دولتَي

فارس والروم، وأُنفِقَت كنوزُ كِسرَى وقَيصَرَ في سبيل الله كما أُخبَرَ بذلك الصَّادقُ المصدوقُ عَلَيْقُ، وكان ذلك على يَدَيْ الفاروق اللَّيُّ ولمَّا تُوفِي أَكرَمَه اللهُ بالدَّفن بِجِوارِ رسولِ الله عَلَيْق، وإذا بُعث يكون معه في الجَنَّةِ، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفَضلِ العَظيم.

أَفَمِثل هذَين الرَّجلَين العَظيمَين اللَّذَيْن هذا شأنُها وهذا فضْلُها يَحقِدُ عليهما حاقِدٌ، أو يَذُمُّهما ذَامُّ، نعوذ بالله من الخذلان.

ربَّنا اغفِر لنا ولإخوانِنا الذين سَبقونا بالإيهانِ ولا تَجعلْ في قلوبِنا غِلاَّ للَّذين آمنوا ربَّنا إنَّك رؤوفٌ رحيم.

ربَّنا لا تُزغ قلوبَنا بعد إذْ هديتَنا وهَبْ لنا من لَدُنْك رحْمَةً إنَّك أنتَ الوهَّاب.

وقد نقلَ ابنُ كثير على في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَباآبِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدِخلِّكُم مُدْخلاً كَرِيمًا ﴾، عَن ابنِ أبي حاتم بإسنادِه إلى المغيرة بنِ مِقْسَم أنَّه قال: «كان يُقال: شَتْمُ أبي بَكر وعمر على من الكبائِر »، ثم قال ابن كثير: «قلتُ: وقد ذهبَ طائِفةٌ من العلماء إلى تكفير من سَبَّ الصحابة، وهو روايةٌ عن مالك بنِ أنس عَلَيْهُ، وقال محمد بن سيرين: ما أظُنُ أَحَداً يُبغِضُ أبا بكر وعمر وهو يُحِبُّ رسولَ الله عَلَيْهُ، رواه الترمذي ».

# وأمَّا الزيارَةُ البِدعية فهي التي تَشتَمِل على أمورٍ:

الأول: أن يَدعُوَ رسولَ الله ﷺ ويستغيثَ به ويَطلبَ منه قضاءَ الحاجات وكشفَ الكرُبات، أو غيرَ ذلك مِمَّا لا يُطلب إلَّا من الله، فإنَّ الدعاءَ عبادةٌ، والعبادةُ لا تكون إلَّا لله وحده، وقد قال ﷺ: « الدُّعاءُ هو العبادةُ » وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرُهما، وقال الترمذي: « حديثُ

حسن صحيح ».

والعبادةُ حقُّ الله، ولا يَجوزُ صرفُ شيءٍ مِن حقِّ الله إلى غير الله، فإنَّ ذلك شركُ بالله، فاللهُ تعالى هو الذي يُرجى ويُدعى، والرَّسولُ عَلَيْهُ يُدْعَى له، ولا يُدعى، وكذلك غيرُه من أصحاب القبور يُدعَى لهَم، ولا يُدعون، ومن المعلوم أنَّ الرسول عَلَيْهُ حيُّ في قَبْرِه حياةً بَرْزَخِيَّةً أكمل من حياة الشُّهداء، وكيفيَّةُ هذه الحياةِ لا يعلَمُها إلَّا الله، وهذه الحياةُ تَختَلِفُ عن الحياةِ قبل الموتِ والحياةِ بعدَ البعثِ والنَّشور، فلا يَجوزُ دعاؤُه عَلَيْهُ ولا الاستغاثةُ به؛ لأنَّ ذلكَ عبادةٌ، والعبادةُ لا تكون إلَّا لله وحدَه كما تقدَّم.

الثاني: أن يضَعَ يدَيْهِ على صدرِه كهيئةِ الصلاةِ فإنَّ ذلك لا يَجوزُ؛ لأنَّ هذه هيئةُ خضُوعٍ وذُلِّ لله عزَّ وجلَّ شُرعت في الصلاةِ حيث يكون المسلمُ قائماً في صلاتِه يُناجِي ربَّه، وقد كان أصحابُ رسول الله ﷺ في حياتِه إذا وَصَلُوا إليه لا يَضَعُون أيدِيهم على صدورِهم عندَ سلامِهم عليه، ولو كان خيراً لَسبَقُوا إليه.

الثالث: أن يَمسحَ على الجُدران والشَّبابيك التي حَول قبره وَلِيْ وكذا أيّ مكانٍ من المسجد أو غيره، فإنَّ ذلك لا يَجوز؛ لأنَّه لَم تأتِ به السُّنَّة، وليس من فعل السَّلف الصالِح، وهو وسيلةٌ إلى الشِّرك، وقد يقول مَن يفعلُ ذلك: أنا أفعلُه حَبَّةً للنَّبِيِّ وَتَقُول: إنَّ حَبَّةَ النَّبِيِّ وَاللَّهِ يَجِبُ أن تكون في قلبِ كلِّ أفعلُه حَبَّةً للنَّبِيِّ وَقُلِيْةً وولده والنَّاسِ أَجْمَعين، كما قال وَلِيَّةٍ: « لا يؤمِنُ أحدُكم حتى أكونَ أَحَبَّ إليه من والِدِه ووَلَدِه والناس أَجْمَعِين » رواه البخاري ومسلم.

 والوَالِد والوَلَد فَلأَنَّ النِّعمةَ التي ساقها الله للمسلمين على يَديْه ﷺ وهي نعمةُ الإسلام، نعمةُ الهداية للصِّراط المستقيم، نعمةُ الخروج من الظُّلمات إلى النُّورِ هي أَجَلُّ النَّعَم وأعظمُها، لا يساويها نِعمةٌ ولا يُهاثِلُها نِعمة.

لكن ليس علامةُ هذه المَحبَّة المسحَ على الجُدرانِ والشَّبابيك، بل علامتُها البِّن والشَّبابيك، بل علامتُها البِّاعُ الرَّسول ﷺ والعملُ بسُنَّتِه؛ فإنَّ دينَ الإسلام مَبْنِيٌّ على أمَرَيْن عظيمين: \_أحدهما: ألاَّ يُعبد إلَّا الله.

\_ والثاني: أن لا يُعبد اللهُ إلَّا وِفقاً لِمَا جاء به رسولُ الله ﷺ، وهذا مُقتَضَى شهادةِ أن لا إله إلَّا الله وشهادةِ أنَّ محمَّداً رسول الله ﷺ.

وفي القرآن الكريم آية يُسمِّيها بعضُ العلماء آيةُ الامتِحان، وهي قولُ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱلله فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱلله وَيَغْفِرُ لَكُرْ ذُنُوبَكُرُ وَجلَّ وَالله عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، قال الحسنُ البصريُّ وغيرُه من السلف: « زَعَمَ قومٌ أنَّهم يُحبُّون الله فابْتلاهم الله بهذه الآية ». ومعنى قولهم « ابتلاهم » أي: اختبرَهم وامتحنهم ليظهرَ الصادقُ من الكاذب، فإنَّ مَن يَدَّعي عَبَّةَ الله ورسولِه عَلَيْهُ عليه أن يُقيمَ البينةَ على دعواه، والبيِّنةُ هي اتِّباعُ الرسول عَلَيْهُ.

قال ابن كثير عَلَيْ في تفسير هذه الآية: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كلّ مَن ادّعى عَبَّة الله وليس هو على الطريقة المُحمَّدِيَّة، فإنّه كاذبٌ في نفس الأمرِ حَتَّى يتبع الشَّرعَ المُحَمَّدِيَّ والدِّينَ النَّبُويَّ في جَميع أقوالِه وأفعالِه، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله عَلَيْة أنّه قال: « مَن عَمِلَ عَملاً ليس عليه أمْرُنا فهو ردّ »، ولهذا قال ﴿ إِن كُنتُم تُحِبُونَ ٱللهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱلله ﴾ أي: يَحصُلُ لكم فوق ما طلبتم من عَبَّتكم إيّاه وهو عَبَّتُه إيّاكم وهو أعظمُ من الأوّل، كما قال بعضُ العلماء الحكماء: ليس الشّأنُ أن ثُحِبٌ إنّما الشّأنُ أن ثُحِبٌ ». ثم ذكر قال بعضُ العلماء الحكماء: ليس الشّأنُ أن ثُحِبٌ إنّما الشّأنُ أن ثُحَبٌ ». ثم ذكر

كلامَ الحسن وغيرِه من السَّلف المتقدِّم.

وقال النوويُّ في المجموع شرح المهذَّب في شأن مَسح وتقبيلِ جِدار قبْرِه وَلاَ يُغْتَرُّ بِمخالفةِ كثيرينِ من العوام وفعلِهم ذلك، فإنَّ الاقتداء والعملَ إنَّها يكون بالأحاديثِ وأقوال العلماءِ، ولا يُلتفت إلى محدثات العوام وغيرِهم وجَهالاَتِهم، وقد ثبتَ في الصحيحين عن عائشة على الله وغيرِهم وجَهالاَتِهم، وقد ثبتَ في الصحيحين عن عائشة على الله وين رواية لمسلم: «مَن عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو ردُّ »، وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو ردُّ »، وعن أبي هريرة الله عليه أمرُنا فهو ردُّ »، وعن أبي هريرة الله عالى عَبْمُا كنتم »، وقال أبو داود بإسناد صحيح، وقال الفضيلُ بنُ عِياض عَلَى ما معناه: « اتَّبعْ طُرُقَ المُدى ولا يَضُرَّكَ قِلَّةُ السَّالكين، وإيّاك وطُرُقَ الضَّلالَةِ ولا تَغْتَرَّ بكثرةِ المالكين »، ومَن خَطرَ ببالِه أنَّ المسحَ باليد ونحوه أبلغُ في البَركةِ، فهو من المالكين »، ومَن خَطرَ ببالِه أنَّ المسحَ باليد ونحوه أبلغُ في البَركةِ، فهو من عالمَه وغليّه وغفليّه؛ لأنَّ البَركة إنَّها هي فيها وافق الشَّرعَ، وكيف يُبتغَى الفضلُ في خالفةِ الصواب »، انتهى كلامُه عَلَيْه.

الرابع: أن يطوف الزائرُ بقبْرِه وَ اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَلْيَطُّوْفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ فلا إلّا حولَ الكعبة المشرَّفة ولهذا يُقال: كم لله مِن مصلٌ في يُطاف في أيِّ مكان إلّا حولَ الكعبة المشرَّفة، ولهذا يُقال: كم لله مِن مصلٌ في كلِّ مكان، وكذا يُقال: كم لله مِن متصدِّق، وكم لله مِن صائم، وكم لله مِن ذاكر، لكن لا يُقال كم لله مِن طائف في كلِّ مكان؛ لأنَّ الطواف مِن خصائصِ ذاكر، لكن لا يُقال كم لله مِن طائف في كلِّ مكان؛ لأنَّ الطواف مِن خصائصِ البيت العتيقِ، قال شيخُ الإسلام ابن تيمية عَلَيْكَ: « وقد اتَّفق المسلمون على أنَّه لا يُشرَعُ الطواف إلَّا بالبيتِ المعمور، فلا يَجوزُ الطواف بصَخرَةِ بيت المقدس، ولا بحُجرَةِ النَّبِيِّ وَلا بالقُبَّةِ الَّتِي في جبَلِ عرفات ولا غير ذلك ».

الخامس: أن يَرفعَ الصوتَ عند قَبْرِه وَ اللّهِ عَلَيْهُ، فإنَّ ذلك غير سائِغ؛ لأنَّ الله أدَّب المؤمنين لمَّا كان النَّبِيُ وَلَيْهُ بِين أظهرِهم فقال: ﴿ يَاَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُونَ أَصُواتَهُمْ عِندَ اللهُ وَلَا يَعْفِي اللّهُ وَلَا يَعْفَى إِنَّ ٱللّهِ أُولَتِهِ وَبعد وفاتِه. وهو عَلَيْهُ مُحَرَّمٌ في حياتِه وبعد وفاتِه.

السادس: أَن يَستقبِل القبرَ من مَكان بعيد سواء كان في المسجد أو خارجَه ويُسلِّمَ عليه ﷺ وقد قال شيخُنا الشيخ عبد العزيز بن باز ﷺ في مَنسكه «وهو بهذا العمل أقربُ إلى الجَفاءِ مِنه إلى الموالاة والصَّفَاء ».

ويمّا يُنبّه عليه أنَّ بعضَ مَن يَقدُمُ إلى المدينة قد يُوصيه بعضُ أهله أو غيرُهم أن يبلّغ سلامَه للرَّسول وَ الكُنِّة، ولكونِه لَم يَرِدْ في السُّنَّةِ شيءٌ يدلُّ على ذلك في نبغي لَن طُلب منه ذلك أن يقول للطالب: أَكْثِر من الصلاة والسلام عليه وَيَنبغي لَن طُلب منه ذلك إلى الرَّسول وَ الله الله الله الله عليه والملائكة تبلّغ ذلك إلى الرَّسول وَ الله الله الله الله عليه عليه الله الله عليه عن أُمّتِي السلام » وهو حديثُ صحيحٌ رواه النسائي وغيرُه، ولقوله وَ يَلله وَ لا تَتَخِذوا قبري عيدًا، وصَلُّوا عليَّ فإنَّ صلاتكم تَبلغني حيث كنتم » وهو حديثُ صحيحٌ رواه أبو داود وغيره.

ومِمَّا ينبغي أن يُعلم أنَّه لا تلازمَ بين الحج والعمرة وبين الزيارةِ، فيُمكن لَِن جاء حاجًّا أو معتمراً أن يَعودَ إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينةِ، ومَن جاء إلى المدينة من بلده يُمكِن أن يعودَ دون أن يَحُجَّ أو يَعتَمِر، ويُمكن أن يَجمع بين الحجِّ والعمرةِ والزيارة في سَفرةٍ واحدةٍ.

وأما ما يُروى من أحاديث في زيارةِ قبره ﷺ، مثل حديث: « مَن حَجَّ ولَمَ يَزُرْنِي فقد جَفانِي »، وحديث « مَن زارني بعد مَمَاتي فكأنَّمَا زارَني في حياتي »، وحديث «مَن زارني وزارَ أبي إبراهيم في عامٍ واحد ضَمِنْتُ له على الله الجَنَّةَ »، وحديث «مَن زار قَبري وَجَبتْ له شفاعَتِي »، فهذه الأحاديثُ وأشباهُها لا تقوم بها حُجَّةٌ؛ لأنَّها موضوعةٌ أو ضعيفةٌ جدًّا كها نَبَّه على ذلك الحفاظُ كالدارقطني والعُقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى.

وأمّا قولُ الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ الله وَالله والله وا

فلو كان التَّوسُّلُ به ﷺ بعد موتِه سائغاً لمَا عَدَلَ عنه عمر ﷺ إلى التوسُّلِ بالعباس ﷺ، ويدلُّ لذلك أيضاً ما رواه البخاريُّ في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة ﷺ أنَّها قالت: «وا رَأساه! فقال رسولُ الله ﷺ: ذاكِ لو كان وأنا حَيُّ فأستغفرَ لكِ وأدعوَ لكِ، فقالت عائشة: وا ثُكلياه! والله إنِّ لأظنَّكَ تُحِبُّ مَوتى » الحديث.

فلو كان يَحصلُ منه الدعاءُ والاستغفارُ بعد موته ﷺ لَم يكن هناك فرقٌ بين أن تَموتَ قبله أو يَموتَ قبلها ﷺ.

وزيارةُ قبره ﷺ دَلَّت عليها الأحاديثُ الدالَّةُ على زيارة القبور، كقوله ﷺ: « زُورُوا القبور؛ فإنَّها تذكِّرُكم الآخرةَ » أخرجه مسلم في صحيحه.

لكن لا ينبغي إطالةُ الوقوف عند قَبره ﷺ ولا الإكثارُ من الزيارة لِمَا في ذلك من الإفضاء إلى الغلُوِّ، وقد خَصَّ اللهُ نبيَّه ﷺ دون أُمَّته بأنَّ الملائكة تُبلِّغ السلامَ إليه من كلِّ مكانٍ؛ لقولِه ﷺ: « إنَّ لله ملائكةً سَيَّاحِين يُبلِّغوني عن أُمَّتي السلامَ »، ولقوله ﷺ: « لا تَجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تَتَخِذوا قبري عيدًا، وصلُّوا عليَّ فإنَّ صلاتكم تَبلُغُني حيث كنتم »، فإنَّه ﷺ لمَّا نَهَى عن اتِّخاذ قبره عيدًا، وصلُّوا عليَّ فإنَّ صلاتكم تَبلُغُني حيث كنتم »، فإنَّه وَسَلُّوا عليَّ فإنَّ صلاتكم تَبلُغُني حيث كنتم »، فإنَّه عَيْ فإنَّ صلاتكم تَبلُغُني حيث كنتم » أي: بواسِطَةِ الملائكة.

وأمّا زيارةُ قبور البقِيعِ وزيارةُ قبور شُهداء أُحُد فهي مُستَحَبَّةٌ إذا كانت على وجهٍ مشروع، ومُحَرَّمةٌ إذا كانت على وجهٍ مبتدَعٍ.

فالزيارةُ الشرعيَّةُ هي التي يُؤتى بها وِفقاً لما جاء عن الرسول ﷺ، مشتملةً على انتفاع الحيِّ الزائر، وانتفاع الميِّت المُزُورِ.

فالحيُّ الزائرُ يستفيد ثلاثَ فوائد:

الأولى: تذكُّرُ الموت؛ لِمَا يترتَّب عليه من الاستعدادِ له بالأعمال الصالحِة؛ لقوله ﷺ: «زوروا القبور؛ فإنَّها تذكِّركم الآخرة »رواه مسلم.

والثانية: فعلُه الزيارةَ، وهي سنَّةُ سنَّها رسول الله ﷺ، فيُؤجرُ على ذلك.

والثالثة: الإحسانُ إلى الأمواتِ المسلمين بالدُّعاءِ لَهم، فيُؤْجَر على هذا الإحسان.

وأمّا الميّتُ المزور، فإنّه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاءَ له والإحسانَ إليه بذلك؛ لأنَّ الأمواتَ يَستفيدون مِن دُعاء الأحياءِ.

ويُستحبُّ لزائر القبورِ أن يدعوَ لَهُم بِهَا ثبتَ عن رسول الله ﷺ في ذلك، ومنه حديثُ بُرَيدَة بن الحُصَيب ﷺ قال: «كان رسولُ الله ﷺ يعلِّمهم إذا خرَجُوا إلى المقابر، فكان قائلُهم يقول: السَّلامُ عليكم أهلَ الدِّيارِ مِن المؤمنين

والمسلمين، وإنَّا إن شاء الله بكم لَلاَحِقونَ، أسأل اللهَ لنا ولكم العافِيةَ » رواه مسلم.

وزيارةُ القبور مُستَحبَّةٌ في حقِّ الرِّجالِ، أمَّا زِيارةُ النساء للقبور، ففيها خلافٌ لأهل العلم، مِنهم مَن أجازَ ومِنهم مَن مَنع، وأظهرُ القولين المنعُ؛ لقوله وَاللهُ: « لَعنَ الله زَوَّاراتِ القبور » أخرجه الترمذي وغيرُه، وقال الترمذيُ: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ».

فإنَّ الأظهرَ في لفظِ « زَوَّارات » أنَّه للنِّسبَةِ، أي: نسبة الزِّيارة إليهنَّ، أو ذوات زيارة، نَظيرُ قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُكَ بِظَلَّم ِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي: ليس بذِي ظُلم، أو بِمنسُوبِ إليه الظُّلم، وليس للمبالغَةِ في الزيارة، كما ذكره بعضُ مَن أجازَ زيارة النِّساء للقبور، وأيضاً لِا في النِّساءِ مِن الضَّعف وقلَّة الصبرِ عن البُّكاءِ والنِّياحَةِ.

وأيضاً فإنَّ القولَ بالمنع أحوطُ؛ لأنَّ المرأةَ إذا تَركت الزيارةَ لَم يفُتْهَا إلَّا أمرٌ مُستَحَبُّ، وإذا حصلت مِنها الزيارةُ تعرَّضَت لِلَّعنَةِ.

وأمّا الزيارةُ البدعيّةُ: فهي التي يُؤتى بها على غير الوجهِ المشروع، كأن تُقصَدَ القبورُ لدعاء أهلِها والاستغاثة بهم وطلبِ قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإنّ هذه الزيارة لا يَستفيدُ منها الميّت ويَتَضَرَّرُ بها الحيُّ، فالحيُّ يتضرَّرُ الأنّه فعلَ أمراً لا يَجوزُ اذ هو شركُ الله، والميّتُ لا ينتفِع الأنّه لم يُدْعَ له، وإنّها دعي مِن دون الله، وقد قال شيخُنا الشيخ عبد العزيز ابن باز عَلَيْهُ في منسكه: « فأمّا زيارَتُهُم لقصدِ الدُّعاءِ عند قبورهم، أو العكوفِ عندها، أو سؤالهِم قضاء الحاجات، أو شفاء المرضى، أو سؤالِ الله بهم أو بجاههم ونحوِ ذلك، فهذه زيارةٌ بِدعيّةٌ مُنكرةٌ لم يَشرعُها الله ولا رسولُه ولا فعلَها السّلفُ الصالِحُ

القبورَ ولا تقولوا هُجرًا »، وهذه الأمورُ المذكورةُ تَجتَمِع في كونها بِدعة، القبورَ ولا تقولوا هُجرًا »، وهذه الأمورُ المذكورةُ تَجتَمِع في كونها بِدعة، ولكنها مُحتَلِفَةُ المراتِب، فبعضُها بِدعةٌ ولَيس بشِركٍ، كدُعاء الله سبحانَه عند القبور وسؤالِه بِحقِّ الميِّت وجاهِهِ ونَحوِ ذلك، وبعضُها من الشِّركِ الأكبر كدُعاء الموتى والاستعانةِ بهم ونحو ذلك ».

هذا ما أردتُ إيرادَه، وأسألُ الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّقنا وسَاكنِي هذه المدينة وزائِريها وسائِرَ المسلمين لِمَا تُحمد عاقبتُه في الدنيا والآخرة، وأن يرزقَنَا في هذا البلد الطيِّب طِيب الإقامة وحسنَ الأدب، وأن يُحسِنَ لنا الختام، وصلى الله وسلَّم وبارَك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### \* \* \*







# بيني لِلْهُ الْجَمْزَالِجِيْمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فهذه ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان ووجوب التزام الشريعة الإسلامية.

## الإخلاص

هو في اللغة: تخليص الشيء وتجريده من غيره، فالشيء يسمى خالصاً إذا صفا عن شوبه وخلص عنه، ويسمى الفعل المصفى المخلص من الشوائب إخلاصاً، ومن الأول قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَا فِي الْحَلاصاً، ومن الأول قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُم مِّمَا فِي الْحَليْمِ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَالْفَرْثُ وَمَنْ كُلُ مَا يشوبه ويكدر صفاءه، الخالص ما سلم وصفا من الدم والفرث ومن كل ما يشوبه ويكدر صفاءه، ومن الثاني قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَحَمِّيَاى وَمَمَاتِي اللهِ رَبِ اللهِ رَبِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا أَوْلُو وَلّهُ ولّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولّهُ ولمّ ولم ولمّ ولم ولمّ ولمّه

وفي الاصطلاح: تصفية ما يراد به ثواب الله وتجريده من كل شائبة تكدر صفاءه وخلوصه له سبحانه.

#### منزئته

الإخلاص هو أساس النجاح والظفر بالمطلوب في الدنيا والآخرة فهو للعمل بمنزلة الأساس للبنيان وبمنزلة الروح للجسد فكما أنه لا يستقر البناء ولا يتمكن من الانتفاع منه إلَّا بتقوية أساسه وتعاهده من أن يعتريه خلل، فكذلك العمل بدون الإخلاص، وكما أن حياة البدن بالروح، فحياة العمل وتحصيل ثمراته بمصاحبته وملازمته للإخلاص وقد أوضح الله ذلك في كتابه

العزيز فقال: ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَئَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَانٍ خَيْراً أَمَّ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَئَهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى مَنْ أَسَّسَ بُنْيَئَهُ وَعَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [التوبة:١٠٩].

ولما كانت أعمال الكفار التي عملوها عارية من توحيد الله وإخلاص العمل له سبحانه جعل وجودها كعدمها فقال: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلَّنَهُ هَبَآء مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، والإخلاص أحد الركنين العظيمين اللذين انبنى عليها دين الإسلام وهما إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة للرسول على ولهذا قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿ لِيَبَلُوكُمْ أَيُكُرُ اللهِ مَن عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢]، قال: «أخلصه وأصوبه »، قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، عقبل، وإذا كان لله، والصواب ما كان على السنة ». وقال شارح الطحاوية: «توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلّا بها: توحيد المرسل سبحانه، وتوحيد متابعة الرسول بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل.

#### محله

ومحل الإخلاص القلب، فهو حصنه الذي يقطن فيه فمتى كان صالحاً عامراً بسكناه وحده تبع ذلك صلاح الجوارح، ومتى كان خراباً سكن فيه الرياء وملاحظة الناس وكسب ودهم وتحصيل ثنائهم والطمع فيها عندهم ويتبع ذلك سعي الجوارح لتحصيل هذه الأغراض الدنية، وليس أدل على ذلك وأوضح بياناً من قوله على الله وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح

الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ». وقد أوضح ﷺ هذا المعنى وبين تبعية الجوارح لما يقوم بالقلب بقوله ﷺ: « إنها الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ».

والإخلاص مطلوب في الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل ما شرعه الله من قول أو فعل، فيقوم الإنسان بتأدية ما شرع الله له والباعث له عليه امتثال أمر الله خوفاً من عقابه وطمعاً فيها لديه من الأجر والثواب.

والإخلاص مطلوب أيضاً فيها يلتزمه الإنسان من الأعمال فهو مطلوب من العامل ومن المستشار والمؤتمن والموظف ومن المعلم والمتعلم، وقد بين النبي ﷺ ما يترتب على طلب العلم مع الإخلاص فيه من النتائج الحميدة وما يترتب على فقدِ الإخلاص فيه من العواقب الوخيمة بقوله على الإخلاص فيه من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » رواه مسلم عن أبي هريرة الله الله الله عنه أيضاً أن النبي ﷺ قال: « إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال: قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار... » الحديث.

ويروى أنَّ معاوية ﷺ لما بلغه هذا الحديث بكى حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله، قال الله ﷺ في في أن يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْم أَعْمَ للهُم فِهَا وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ فَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَّا ٱلنَّارُ ﴾ [هود: ١٥]، ويقول ابن مسعود ﷺ: «لا تعلموا العلم لثلاث: لتهاروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا وجهة الناس إليكم، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله؛ فإنه يبقى ويذهب ما سواه ».

### الحث عليه وبيان فضله

ولما كان الإخلاص بهذه المنزلة التي تقدم وصفها جاء الشرع المطهر في الحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله في آيات كثيرة وأحاديث عديدة، نذكر بعضها على سبيل التمثيل فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِعضها على سبيل التمثيل فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدّينَ وَأَلَا لِلّهِ ٱلدّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر:٢-٣]، وقوله: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا ٱللّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة:٥]، وقوله: ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِٱللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ ﴾ ﴿ إِلّا ٱلّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِٱللّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ ﴾ [النساء:٢٤] الآية، وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَخَيْنَاىَ وَمَمَاتِ لِلّهِ رَبِ اللّهِ مَا لَكُهُ لَهُ لَهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللله

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله على قوله على الأصحابه في غزوة تبوك: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض »، وفي رواية: «إلّا شركوكم في الأجر » متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومنها قوله على للسعد بن أبي وقاص: «إنك لن تنفق

نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك » متفق عليه، ومنها قوله عليه الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » رواه مسلم، ومنها قوله عليه في الحديث المتفق عليه: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله... »، جواباً لمن سأل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ؟ وقد أشار النبي عليه إلى ما يكتسبه الإنسان في الدنيا بسبب الإخلاص إلى جانب ما أعده الله له في الآخرة من المثوبة بها ذكره عليهم من قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار للمبيت فيه فانحدرت صخرة وسدت عليهم باب الغار ففرج الله عنهم ذلك بسبب إخلاصهم الأعمال الصالحة له سبحانه وتعالى.

### ما يضاد الإخلاص وبم تحصل السلامة منه

وكما أن الإخلاص تصفية الشيء مما يشوبه فإذا لم تحصل تصفيته انتفى الإخلاص.

فإذا قام الإنسان بعمل محمود والباعث له عليه ابتغاء وجه الله سمي محله إخلاصا، فإذا فقد ذلك الباعث على العمل أو وجد ولكنه مشوب بباعث آخر كالرياء انتفت التسمية، فإخلاص العمل لله وحده ينافيه ويقابله أن يحل في القلب قصد المخلوقين التهاساً لحمدهم وثنائهم وطمعاً فيها عندهم، ولما كان ذلك ينافي الإخلاص جاءت الشريعة الإسلامية بذم الرياء ومقت المرائين فقد قال سبحانه: ﴿ فَوَيّلٌ لِلمُصَلِّينَ هُمْ مَا اللَّينَ هُمْ مُرْآءُونَ المنافقين فقال: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى اللَّاعُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٧]، وأخبر أن الرياء من صفات المنافقين فقال: ﴿ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى السَّاوَةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ [النساء: ١٤٢]، وروى مسلم عن أبي

هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: قال الله تعالى: « أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معى فيه غيري تركته وشركه ».

ومن ابتلاه الله بهذا الداء العضال فعليه أن يسعى في تحصيل الأدوية النافعة التي تستأصل وتقضى عليه، ومن أبرزها شيئان:

أحدهما: أن يزهد فيها ينتظر من الناس من الثناء والعطاء.

والثاني: أن يحمل نفسه على إخفاء الأعمال، وقد أوضح الأول منهما ابن القيم في الفوائد (ص ١٤٨) فقال: « لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيها عند الناس إلّا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص.

فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره، ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه، وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي علي النبي مدحي زين وذمي شين. فقال: «ذلك الله كال الأهد في مدح من لا يزينك مدحه ولا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ كَالِي كُمن أراد السفر في البحر في غير مركب قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ كَمن أراد السفر في البحر في غير مركب قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللهِ

حَوْثُ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] » انتهى كلام ابن القيم ﴿ الله عَلَيْكُ وقد أشار النبي ﷺ إلى إخفاء العبادة ابتعاداً عن الرياء بقوله عليه في الحديث المتفق عليه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلَّا ظله: ‹‹ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه... ».

فالحاصل أن العمل مذموم إذا كان الباعث عليه التماس حمد الناس وثنائهم والطمع فيها عندهم، أما إذا عمل الإنسان العمل خالصاً لله ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بسبب ذلك العمل فارتاح لذلك واستبشر به لم يضره ولم ينقص من أجره؛ بدليل أنه ﷺ لما سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» رواه مسلم عن أبي ذر السيخي (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة نشرت في العدد الثاني من السنة الأولى لمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الصادر في شهر رجب عام ١٣٨٨ هـ.

#### الإحسان

الإحسان في اللغة: ضد الإساءة، وهو مصدر أحسن إذا أتى بها هو حسن، وقد أوضح وفي الاصطلاح: الإتيان بالمطلوب شرعاً، على وجه حسن، وقد أوضح ولاحسان في حديث جبريل المشهور حين سأله عن الإسلام والإيهان، فأجابه عن كل منهها، وكان جوابه عندما سأله عن الإحسان أن قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك »، فقد بين ولي هذا الحديث الذي رواه مسلم معنى الإحسان، وهو أن يفعل الإنسان ما تعبده الله به كأنه واقف بين يدي الله وذلك يستلزم تمام الخشية والإنابة إليه سبحانه ويستلزم الإتيان بالعبادة على وفق الخطة التي رسمها رسوله عليه الصلاة والسلام.

وقد ضمن على جوابه عن الإحسان بيان السبب الحافز على الإحسان لمن لم يبلغ هذه الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة، ألا وهو تذكير فاعل العبادة بأن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أفعاله وسيجازيه على ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر، ولا شك أن العاقل إذا تذكر أن الله رقيب عليه أحسن عمله رغبة فيا عند الله من الثواب للمحسنين وخوفاً من العقاب الذي أعده للمسيئين ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ لَلمسيئين ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَا الله عَلَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٧٧].

#### فضل الإحسان

ولمزيد عناية الإسلام بالإحسان وعظيم منزلته، نوه سبحانه بفضله وأخبر في كتابه العزيز أنه يجب المحسنين وأنه معهم وكفى بذلك فضلاً وشرفاً فقال سبحانه: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال: ﴿ فَاتَنهُمُ

ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْأَخِرَة وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٨]، وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]، وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنِهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت:٦٩].

## جزاء المحسنين

ومن رحمة الله وفضله أن جعل الجزاء من جنس العمل، ومن ذلك أنه جعل ثواب الإحسان إحساناً كما قال: ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]، فمن أحسن عمله أحسن الله جزاءه، وقد أوضح سبحانه في كتابه العزيز جزاء المحسنين وأنه أعظم جزاء وأكمله، فقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ آلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦]، وهذه الآية فسرها رسول الله ﷺ بها رواه مسلم في صحيحه عن صهيب الله الحسني الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عَلَى، ولا يخفى ما بين هذا الجزاء وذلك العمل الذي هو الإحسان من المناسبة، فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنهم يرونه جزاهم على ذلك العمل النظر إليه عياناً في الآخرة، وعلى العكس من ذلك الكفار الذين طبع على قلوبهم فلم تكن محلاً لخشيته ومراقبته في الدنيا فعاقبهم الله على ذلك بأن حجبهم عن رؤيته في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ كُلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِنْ ِ لَكُخُوبُونَ ﴾ [المطففين:١٥]، وكما أن جزاء الذين أحسنوا الحسنى فإن عاقبة الذين أساءوا السوأى كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّوَّأَيَّ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَىتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الروم:١٠]، ومما ذكره الله في جزاء المحسنين قوله: ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:٥٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿ أُولَتِمِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدِّنِ تَجِّرى مِن تَحِّيِّمُ ٱلْأَنَّهُ ﴾ [الكهف: ٣٠] الآية، وقوله: ﴿ لِّلَّذِينَ

أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْاَ خِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَا ﴾ [النحل: ٣٠-٣١] الآية، وقوله: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَبَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحَسْنَى ﴾ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَبَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحَسْنَى وَالْأَنْصَارِ وَٱلنَّينَ وَاللَّانِمَةِ مِن وَالْأَنْصَارِ وَٱلْآذِينَ وَاللَّهِ مَا عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [النوبة: ١٠] الآية، وقوله: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَ رَبِيمِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبِيمِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبِيمِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ وَأَجْرُهُ وَعِندَ رَبِيمِ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُو أَنْ وَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِن اللّهِ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلَهُ وَلَا عَرْ ذَلك مِن الآيات.

## طرق الإحسان

والإحسان مطلوب في العبادات والمعاملات، فأي عبادة افترضها الله على العبد فإن عليه أن يأتي بها على الوجه الذي رضيه سبحانه من إخلاصها له وموافقتها لشريعة نبيه على أن الإنسان يحب لنفسه أن يعامله غيره معاملة حسنة فإن عليه أن يحسن إلى غيره ويعامله بمثل ما يحب أن يعامل به هو، وذلك بسلوك طرق الإحسان التي نتعرض لبعضها فيها يلي على سبيل الاختصار:

# ١ \_ الإحسان بالنفع البدني:

وذلك بأن يجود ببذل ما يستطيعه من القوة البدنية في تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فيمنع الظالم من الظلم ويميط الأذى عن الطريق مثلاً، وهذه الطريق هي التي عناها رسول الله ﷺ بقوله في الحديث المتفق عليه: «كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى

( 174

عن الطريق صدقة ».

#### ٢ \_ الإحسان بالمال:

ومن وسع الله عليه الرزق وآتاه المال فإن عليه أن يشكر الله على ذلك بصرفه في الطرق التي شرعها الله، فيقضي الحاجة ويواسي المنكوب ويفك الأسير ويقري الضيف ويطعم الجائع تحقيقاً لقول الله سبحانه: ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ ﴾ [القصص:٧٧].

### ٣ \_ الإحسان بالجاه:

وإذا لم يتمكن المسلم من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع إليه فعليه أن يكون عوناً له في سبيل تحصيلها وذلك بالسعي معه لدى من يستطيع ذلك اقتداء برسول الله ﷺ وامتثالاً لأمره فقد شفع ﷺ لمغيث لدى زوجه بريرة وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: «اشفعوا تؤجروا» متفق عليه.

# ٤ \_ الإحسان بالعلم:

وهذه الطريق مع التي تليها أعظم الطرق وأتمها نفعاً؛ لأن هذا الإحسان يؤدي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة وبه يعبد الله على بصيرة، فمن يسر الله له أسباب تحصيل العلم وظفر بشيء منه كانت مسؤوليته عظيمة ولزمه القيام بها يجب للعلم من تعليم الجاهل وإرشاد الحيران وإفتاء السائل وغير ذلك من المنافع التي تتعدى إلى الغير.

# ٥ \_ الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

ولم تكن أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس إلَّا بسلوكها تلك الطريق كما أن بني إسرائيل لم يلعن من لعن منهم على لسان أنبيائهم إلَّا لتخليهم عن

ولا يحصل المطلوب ويتم النفع إلَّا إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مؤتمراً بها يأمر به منتهياً عما ينهى عنه وإلا كان أمره ونهيه وبالاً عليه لقول الله تعالى: ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣]، والإحسان إلى الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لابد أن يكون عن علم لأن الجاهل قد يأمر بها هو منكر وقد ينهي عما هو معروف ولابد أن يجمع إلى العلم الحكمة ويصبر على ما أصابه، ومن الأدلة على هذه الأمور الثلاثة قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَدْهِ م سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف:١٠٨]، وقوله: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكَّمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]، وقوله: ﴿ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ﴾ [لقمان:١٧]، وقد جعل النبي ﷺ إنكار المنكر على ثلاث مراتب، إن لم تحصل المرتبتان الأوليان فلا أقل من الثالثة التي هي أضعف الإيمان، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد النه المنافعة عناد ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان >>(١).

<sup>(</sup>١)كلمة نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية في عدد ربيع الأول عام ١٣٨٩هـ.

# وجوب التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية

الحمد لله الذي ارتضى الإسلام ديناً لهذه الأمة فأكمله لها وأتم عليها به النعمة، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:

فموضوع حديثي: لزوم التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وسيدور الكلام فيه باختصار حول النقاط التالية:

- (١) مَن هو المسلم؟
- (٢) الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه.
- (٣) كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها.
- (٤) التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لابد منه.
- (٥) النتائج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية، والآثار السيئة في التخلي عن ذلك.

## مَن هو المسلم؟

المسلم اسم فاعل من أسلم بمعنى: أذعن وانقاد لربه وخالقه سبحانه وتعالى، والإسلام بهذا المعنى شامل خضوع جميع المخلوقات له سبحانه، كما يندرج تحته رسالات رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول الله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَّتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن

فشرائع الله كلها تلتقي في إخلاص العبادة لله والخضوع له والاستسلام لشرعه والالتزام بأمره ونهيه وإن تنوعت الشرائع وتعددت المناهج، كما ورد في الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد».

وبعد بعثة رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أصبح الإسلام علما على شريعته وعنواناً لأهل ملته ولا يسع أحداً من الجن والإنس الخروج عن دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ﷺ.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسَّلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ وَمَنِ ٱلنَّهَ عَنْ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ

آهُتَدُوا وَ اللهِ عَوْلُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٠]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥]، ويقول سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِمِ وَلا تَمُونُ إِلا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠١]، ويقول سبحانه: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ وسبحانه: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيَهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ وسبحانه: ﴿ فَمَن يُرِدِ ٱللّهُ أَن يَهْدِيَهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ وَسَعْدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ٱلْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٥].

وقد فسر النبي عَلَيْ الإسلام في حديث جبريل المشهور بقوله: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا »، وأخبر عَلَيْ في حديث آخر أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.

وفسر عَلَيْ الإيمان في حديث جبرائيل بقوله: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره »، والإسلام والإيمان لفظان إذا جمع بينهما في الذكر عني بالإسلام الأعمال الظاهرة وبالإيمان الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل هذا، فإذا ذكر كل واحد منهما منفرداً عن الآخر عنى به الأعمال الظاهرة والباطنة معاً.

إذاً فالإسلام عقيدة وعمل، دين ودولة، ومنهج حياة في جميع المجالات، وقد عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الإسلام بأنه: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك.

فالمسلم حقاً هو الذي وفق للدخول في الإسلام أو النشأة عليه والتزم به قو لا وعملاً واعتقاداً حتى أتاه اليقين.



## الشريعة الإسلامية وما بنيت عليه

الشريعة الإسلامية هي الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وهي كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وسنة رسوله والته المفسرة للقرآن والمبينة له والدالة عليه، والكتاب والسنة متلازمان تلازم شهادة أن لا إله إلّا الله وشهادة أن محمداً رسول الله، وقد بُنِيت الشريعة الإسلامية على أصلين عظيمين وقاعدتين أساسيتين:

إحداهما: أن لا يعبد إلَّا الله وحده لا شريك له ولا يعبد معه غيره كائناً من كان، لا ملَك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن عداهما، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١١]، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَعَلَيْكَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ صَلَاتِي وَنُشُكِى وَعَلِينًا ﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

ثانياً: أن لا يعبد الله إلا بها شرع الله في كتابه أو سنة رسوله عَلَيْ كَمَا قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَهَنكُمْ عَنهُ فَٱنتَهُوا ﴾ سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَهَنكُمْ عَنهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، وقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنا بَشَرٌ مِثَلًا صَلِحًا وَلا يُشَرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِيمِ أَحَدًا ﴾ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِيمِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحًا وَلا يُشَرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِيمِ أَحَدًا ﴾ [الكهف:١١]، قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَلِحًا ﴾: أي ما كان موافقاً لشرع الله، ﴿ وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِيمِ أَحَدًا ﴾: وهو الذي يراد أي ما كان موافقاً لشرع الله، ﴿ وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِيمِ أَحَدًا ﴾ وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لابد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسوله وَ الشَيْرَةُ ، وقال وَاللهُ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »، وفي صحته عن عائشة على « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »، وفي

لفظ مسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » أي مردود على صاحبه، إذاً فلابد في العمل المقبول أن يكون خالصاً لله وعلى وفق ما جاء به رسوله

# كمال الشريعة الإسلامية وشمولها وخلودها

لقد جمع الله للشريعة الإسلامية التي بعث بها رسوله وخليله محمداً عَلَيْهُ الصفات صفة الكمال وصفة الشمول وصفة الخلود والبقاء.

أما صفة الكمال الخالية من أي نقص ومن الحاجة إلى أي زيادة فقد أثبتها سبحانه لشريعة الإسلام بقوله سبحانه: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

قال ابن كثير على في تفسير هذه الآية: «هذه من أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدُلاً ﴾ [الانعام: ١١٥] أي صدقاً في الأجار وعدلاً في الأوامر والنواهي، فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، ولهذا قال: ﴿ اللَّيوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف كتبه.

وأما صفة الشمول والخلود: فإنه ما من شيء يقرب إلى الله إلَّا دلَّ الرسول عليه وما من شر إلَّا حذرها منه، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن

وقد قال الإمام ابن كثير على في تفسير سورة هود: «ثم قال متوعداً لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ ﴾: أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم وكافرهم وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم من بلغه القرآن كما قال تعالى: ﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنّى رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فِي صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري الله عن أن رسول الله عليه قال: « والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلّا دخل النار »، وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال: «كنت لا أسمع بحديث عن النبي عليه على وجهه إلّا وجدت مصداقه أو قال «كنت لا أسمع بحديث عن النبي عليه وجهه إلّا وجدت مصداقه أو قال

تصديقه في القرآن، فبلغني أن النبي عَلَيْة قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصر اني فلا يؤمن بي إلّا دخل النار »، فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب الله؟ قال: وقلّم سمعت رسول الله عَلَيْة وجدت له تصديقاً في القرآن حتى وجدت هذه الآية: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِمِنَ ٱلْأُحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴿ قال: من الملل كلها ».

والحديث بالإسناد الذي ذكره ابن كثير ليس في صحيح مسلم، بل هو في السنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف.

# التزام المسلم بأحكام الشريعة الإسلامية لازم لابدمنه

وهذه الشريعة الكاملة الشاملة الخالدة التزام المسلم بأحكامها لازم لابد منه ولا خيار للمسلم فيه، وحاجة المسلم إلى السير طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية فوق كل حاجة وضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة؛ ليفوز برضي الله عَلَىٰ وينجو من سخطه وأليم عقابه، يقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا بَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر:٧]، ويقول سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور:٦٣]، ويقول سبحانه: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّبِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآء ۗ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، ويقول سبحانه: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كُمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود:١١٢]، ويقول سبحانه: ﴿ فَٱسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزخرف:٤٣]،

117

ويقول سبحانه: ﴿ وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱنَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّلَكُم بِمِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٣]، ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُرَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ٢ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ [النور:٥١-٥٢]، ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمِّي مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩]، ويقول سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:٦٥]، ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، ويقول: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ آللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥]، ويقول سبحانه: ﴿ وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ شَحَّكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ٥ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَ آ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا كُمَّا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٢ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْض مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِمْ أُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَنِهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُّمًا

لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٤٧-٥٠]، ويقول سبحانه: ﴿ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ اللَّذِينَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَنبَ مُفَصَّلاً ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُ الَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَنبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُ اللَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ اللَّكِتَنبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُ مُنزَّلٌ مِن رّبِكَ مُنزَّلٌ مِن رّبِكَ بِالْحُقِينَ فِي وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكلِمَاتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٤].

# النتانج الطيبة للالتزام بالشريعة الإسلامية والأثار السينة في التخلي عن ذلك

إن التزام المسلمين بأحكام شرعهم الحنيف ودينهم القويم هو أساس فلاحهم وعنوان سعادتهم وسبب عزهم ونصرهم على أعدائهم، وهو مصدر أمنهم واستقرارهم، ومتى كانت حالهم بعكس ذلك حصل لهم الخسران والهلاك والذل والهوان، وقد أقسم الله بالعصر على خسارة كل إنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكتاب الله عسنة رسوله على مليئان بالنصوص التي توضح هذه الحقيقة، وما سجله التاريخ من حصول العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه يصدق ذلك والواقع المشاهد المعاين أصدق برهان.

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيم ﴾ [آل العمران: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَّنَا ۚ وَإِنَّ ٱللّهَ لَمَعَ الْعمران: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللّهَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ ۖ ٱللّهُ مَن يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [عمد: ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ ۗ ٱللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللّهَ لَقُوعَ عَزِيزٌ ۞ ٱلّذِينَ إِن مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ يَنصُرُهُ وَ وَاللّهُ عَنِيزٌ ﴿ وَلَيْنَا مَن اللّهُ لَقُوعَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ اللّهُ عَلِيمَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

جَهُرَة تُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِم ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذَٰ لِكَ ذَٰ لَا لَكُمْ وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنّتِ عَدْنِ ذَٰ لِكَ وَيَدْ خِلْكُمْ جَنَّتِ جَمِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ وَمَسَكِنَ طَيّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَٰ لِكَ اللّهَ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ وَالسَفَ ١٠- ١٦]، وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَقُواْ ٱللّهَ جَعْلَ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمَلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَحْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱستَخْلَفَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلُومَ وَلَيُبَدِلنَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا وَعَمُوا ٱلصَّلُومَ وَلَيْبَدِلَنَهُم مِنْ بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ اللّهُ مُن يَعْدَ ذَٰ لِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ اللّهُ مِن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ اللّهَ سَلَونَ فَى وَأُولِيكُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ وَلَيْبَكُونَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ النُورِهِ ٥-٥٠٥ النور ٥-٥٠٥].

هكذا قال الله في حق من أطاعه واتقاه والتزم شرعه وهداه، ولنستمع لما قاله في حق من زهد بالحق واستبدل الأدنى بالذي هو خير فأعرض عن ذكر الله، يقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ دَيُومَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ دَيُومَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿ وَمَنْ أَسْرَفُ وَلَدُ كُنتُ بَصِيرًا فَيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ لَهُ وَلَعَذَالِ اللهَ وَلَا اللهِ وَلَا الله وَلِه وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِه وَلِه ا

ويقول الرسول ﷺ في الحديث الصحيح: «كل أمتي يدخلون الجنة إلَّا من أبي »، قيل: يا رسول الله ومن يأبي؟ فقال: «من أطاعني دخل الجنة ومن

عصاني فقد أبي ».

وقد حوى التاريخ في طياته أخبار انتصار المسلمين الصادقين على أعدائهم، وتغلبهم عليهم ليس لكثرة عددهم وعُددهم وإنها هو بسبب قوة إيهانهم وتمسكهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ، مع أخذهم بالأسباب التي أمرهم الله بها بقوله: ﴿ وَأُعِدُواْ لَهُم مّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوقٍ ﴾ [الأنفال:٢٠]، فظفروا بنصر الله لأنهم نصروه وجاهدوا في سبيله لتكون كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلي فكان لهم ما أرادوا نصراً في الدنيا وسعادة في الآخرة وصدق الله إذ يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [العمد:٧]، ويقول: ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن تَخَدُلُكُمْ فَمَن ذَا الله عَالِبَ لَكُمْ وَإِن تَخَدُلُكُمْ فَمَن ذَا الله يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ عَلَى ٱللّهِ فَلَيْ عَالِبَ لَكُمْ وَإِن تَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا

وإذا أراد العاقل في هذا العصر الذي نعيش فيه معرفة الشاهد من الواقع على صدق هذه الحقيقة، وهي أن المسلمين ينتصرون بسبب التزامهم شريعة الإسلام التي اختارها الله لهم، وينهزمون عند زهدهم فيها وبعدهم عن الأخذ بتعاليمها، لم يجد شاهداً أوضح من نتائج الحرب بين العرب واليهود التي تجلت فيها هذه الحقيقة بوضوح، ذلك أن العرب الذين أعزهم الله بالإسلام لم يلتزموا في هذا العصر إلا من شاء الله منهم بشرع الله ولم يحكموا الوحي الذي نزل به جبريل من الله على رسوله محمد على واختاروا لأنفسهم التحاكم إلى قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، لما لم يلتزموا بهذه الشريعة الكاملة الصالحة لكل زمان ومكان ظفروا بالخذلان وصارت لهم الذلة أمام من كتب الله عليهم الذلة، وأي ذل وهوان أشد من هذا الذل والهوان، من حير وشر

عن الذين مضوا من قبل، ولن يقوم للمسلمين قائمة إلَّا إذا رجعوا إلى الاعتصام بالله والالتزام بشريعة الله.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعاً في كل مكان إلى ما فيه عزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلامية ونشرت في مجلتها في عدد رمضان عام ١٣٩٨هـ.





## بنيب إنفال مزالجينم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحقِّ ليُظهره على الدِّين كلِّه، فبلَّغ الرسالةَ وأدَّى الأمانةَ، ونصحَ الأمَّة، اللَّهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومَن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدِّين.

أما بعد: فالسلام عليكم أيها الإخوة المسلمون المستمعون في أمريكا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العونَ والتسديدَ، وأن يوفِّقنا جميعاً لِمَا يُرضيه.

وحديثي معكم في الموضوع الذي رغبتم الحديث فيه؛ وهو أثرُ العبادات في حياة المسلم، فأقول: العبادةُ اسمٌ جامعٌ لكلّ ما يُحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا هو أحسن ما قيل في تعريف العبادة، وللعبادة أهميةٌ عُظمى؛ وذلك أنَّ الله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسلَ وأنزلَ الكتبَ للأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِئْ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾، أي: خلقهم الله لأمرهم بعبادته ونهيهم عن معصيته، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّو رَسُولاً أَنْ وَاللهُ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾.

والعبادة أنواعٌ كثيرة؛ منها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة.

ومن العبادات؛ أركان الإسلام وهي التي اشتمل عليها حديث جبريل المشهور، حيث سأل النَبِيَّ عَلَيْ عن الإسلام فقال: «أن تشهدَ أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر السيك، وهو أوَّلُ حديث عنده في كتاب الإيهان (٨).

وجاءت في حديث عبد الله بن عمر وسل حيث قال عليه الصلاة والسلام: « بُنِيَ الإسلامُ على خمس؛ شهادة أن لا إله إلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان » وهو أوَّلُ حديث عند البخاري في كتاب الإيهان (٨)، وهو في صحيح مسلم (١٩).

ثم إنَّ العبادة لا بدَّ في قبولها من شرطين؛ أحدهما: إخلاص العمل لله، والثاني: تجريد المتابعة لرسول الله على فلا بدَّ من تجريد الإخلاص لله وحده، فلا يُشرَكُ مع الله غيره، ولا يُصرفُ من أنواع العبادة شيء لغير الله سبحانه وتعالى، و لا بد من تجريد المتابعة للرسول والله يعبد الله إلّا وفقاً لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلّا الله وشهادة أنَّ محمداً رسول الله؛ لأنَّ مقتضى أشهد أن لا إله إلّا الله إحده، فلا يُصرف شيء من أنواع العبادة لغيره، بل تكون العبادات كلُها خالصةً لوجهه سبحانه وتعالى، ومقتضى أشهد أن محمداً رسول الله أن تكون العبادة وفقاً لما جاء عن الرسول الكريم على من شعان، فلا يُعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، بل تكون العبادة وفقاً للسنة، ولما جاء به الرسول الكريم على المن سلطان، بل تكون العبادة وفقاً للسنة، ولما جاء به الرسول الكريم على المن سلطان، بل تكون العبادة وفقاً للسنة، ولما جاء به الرسول الكريم على المن سلطان، بل تكون العبادة وفقاً للسنة، ولما جاء به الرسول الكريم وفقاً للسنة الله تعالى جاء به الرسول الكريم وفقاً لله المنان الله تعالى جاء المنان الله تعالى جاء المنان المنان المنان المنان المنان المنان الله تعالى جاء المنان الله المنان ال

والحاصلُ أنَّ مقتضى أشهد أن لا إله إلَّا الله إخلاص العمل لله، ومقتضى أشهد أنَّ محمداً رسول الله تجريد المتابعة لرسول الله ﷺ، فلا بدَّ في أيَّ عملِ

من الأعمال أن يكون لله خالصاً وأن يكون لسنة نبيه محمد وافقاً ومطابقاً، فإذا اختلَّ أَحَدُ هذين الشرطين بأن فقد الإخلاص، أو فقدت المتابعة، أو فقدا معاً فإن العمل مردودٌ على صاحبه، ولا يقبل عند الله عز وجل، قال تعالى في بيان ردّ العمل بسبب عدم الإخلاص: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ بيان ردّ العمل بالإخلاص: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَا عَمِلُوا مِنْ عَملٍ منا ردّ العمل إذا كان فَجَعَلْنَهُ هَبَآء مَّ نَثُورًا ﴾، وقال الرسول الكريم على فهو ردّ العمل إذا كان مبنياً على بدعة: « مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ » رواه البخاري من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ ».

وقال عليه الصلاة والسلام: «فإنَّه مَن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنَّتِي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين تَمسَّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦) من حديث العرباض ابن سارية، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقد بَيَّن عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاث وسبعين فرقة الذين يَدخل منهم النار اثنتان وسبعون فرقة، وفرقة واحدة تنجو، بَيَّن عليه الصلاة والسلام أنَّ هذه الفرقة الناجية هم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابُه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

وقال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: «لن يصلح آخر هذه الأمّة إلَّا بها صلح به أوّلها »، وقال على الله الله الله الإسلام بدعةً يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمداً خان الرسالة؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فها لمَ يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً ». الاعتصام للشاطبي (١/ ٢٨).

ولا يكفي أن يقول الإنسانُ أنا أعمل بهذا العمل وإن لمَ يأتِ عن النّبِيّ عليه وقصدي طيبٌ وقصدي حسنٌ، والدليل على هذا أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لمّا بلغه أنّ رجلاً من أصحابه الكرام ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال له عليه الصلاة والسلام: «شاتُك شاةُ لحم » أي: ليست أضحية؛ لأنّها لم تقع طبقاً للسُّنّة، إذ إنّ السُّنّة أن يبدأ ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد، أما الذبح قبل الصلاة فإنّه يكون في غير وقته فلا يعتبر، والحديث أخرجه البخاري (٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١)، وقال الحافظ في شرحه في الفتح البخاري (١٧/١٠): «قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه أنّ العمل وإن وافق نيّة حسنة لم يصح إلّا إذا وقع على وفق الشرع ».

ويمًّا يوضح ذلك أيضاً أنَّ عبد الله بن مسعود الله ماحب الرسول الله عدد من عامل أناس وقد تَحلَقوا في المسجد، ومع كل واحد منهم عدد من الحصى، وفيهم رجل يقول سبِّحوا مائة، هلِّلوا مائة، كبِّروا مائة، فيعدون بالحصى حتى يأتوا بهذا الذِّكر، يعدونه بذلك الحصى، فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود الله فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحن! حصى نعدُّ به التكبيرَ والتهليلَ والتسبيح، قال: فعُدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمّة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم على ملَّة هي أهدى من مِلَّة محمد على وآنيتُه لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى مِلَّة هي أهدى من مِلَّة محمد على مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحن! ما أردنا إلَّا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه »، هذا الأثر رواه الدارمي في سننه (١/ ٨٨ ـ وكم من مريد للخير لن يصيبه »، هذا الأثر رواه الدارمي في سننه (١/ ٨٨ ـ وكم من مريد للخير لن يصيبه »، هذا الأثر رواه الدارمي في سننه (١/ ٨٨ ـ وكم من مريد للخير لن يصيبه »، هذا الأثر رواه الدارمي في سننه (١/ ٨٨ ـ وكم من مريد للخير لن يصيبه »، هذا الأثر رواه الدارمي في سننه (١/ ٨٨ ـ وكم من مريد للخير لن يصيبه المصحيحة (٢٠٠٥).

وأمّا الآثار المترتبة على العبادات فمنها؛ انشراحُ الصدر، وراحةُ البال، وسَعةُ الرزق، وسلامةُ الإنسان وارتياحُه واطمئنانُه.

وقد جاء في القرآن آياتٌ كثيرة، وفي السنة النبوية أحاديث عديدة، تدلّ على تلك الآثار، وعلى أنَّ تقوى الله عز وجل والأعمال الصالحة يترتب عليها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

قال الله عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُسَ مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فإنَّ هذه الآية الكريمة اشتملت على ذِكر العبادة، وعلى ذِكر الأثر المترتب عليها في حياة المسلم، وهي أنَّ من اتقى الله عز وجل وآمن به فإنَّ الله تعالى يُثيبُه ويعطيه في الحياة الدنيا من الرزق، ويفتح عليه من بركات السهاء والأرض وذلك بإنزال الأمطار، وإخراج النبات والكنوز من الأرض.

وقال عز وجل في أهل الكتاب: ﴿ وَلَوْ أَيُّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَرْبِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ فإنَّ هذه الآية الكريمة، هي مثل تلك الآية السابقة، ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ يعني من الأرزاق التي يُنْزِهُا الله عز وجل إليهم من السماء بسبب المطر، وكذلك مِن تحت أرجلهم مِنا ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات والزروع، وكذلك مِن تحت أرجلهم عِنا ينبته الله عز وجل في الأرض من النبات والزروع، وكذلك مِنا يخرجه الله عز وجل من الكنوز، وما ذكره الله في هاتين الآيتين عن أهل القرى، وأهل الكتاب، هو من الثواب الدنيوي على الإيمان والتقوى، وأمّا الثواب الأخروي للمؤمنين المتقين فقد ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَمَّ مِّنَا عَهُمْ سَيِّعَاتِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

وقال عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ وهذه عبادة، ثم ذكر الأثر المترتب على ذلك بقوله: ﴿ يُصلح لَكُمْ أَعْمَلكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾، فإنَّ إصلاح الأعهال، ومغفرة الذنوب في الآخرة، من الآثار المترتبة على العبادة، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة، على ذكر آثار تترتب على العبادة في الدنيا وفي الآخرة، ففي الدنيا إصلاح الأعهال والتوفيق والسداد، وأن يكون الإنسان يسير إلى الله عز وجل على بصيرة، وفي الآخرة مغفرة الذنوب، وتكفير السيّئات.

وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجُعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن عَنْ حَيْثُ لَا سَخُتُسِبُ ﴾ فهذه الآية الكريمة فيها أنَّ تقوى الله عز وجل وهي عبادتُه وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يترتب عليها الإخراج من المآزق ومن الشدائد، وكذلك يرزق الله عز وجل مَن أطاعه واتقاه من حيث لا يحتسب.

وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ سَجِعَل لَهُر مِنْ أَمْرِهِ عَيْسُرًا ﴾ فإنَّ من الآثار المتربة على تقوى الله عز وجل أن ييسِّر له الأمور، وأن يهيِّئ له سبل الخير، وأن يفتح الطرق التي توصله إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.

وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ ٓ أُجْرًا ﴾ وهذا من الثواب الأخروي المترتب على تقوى الله سبحانه وتعالى.

وقال عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجُعَل لَّكُمۡ فُرُقَانًا وَيُكَفِّر عَنكُمۡ سَيِّعَاتِكُمۡ وَيَغَفِر لَكُمۡ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فهذه الآية الكريمة تدل على أنَّ مَن اتقى الله عز وجل، وعمل بطاعته وطاعة رسوله ﷺ يجعل له فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل، ويسير إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى وهذا في الدنيا، وأمّا في الآخرة فيثيبه بتكفير السيّئات ومغفرة

الذنوب، ومثل قول الله عز وجل في صدر هذه الآية ﴿ إِن تَتَّقُواْ اَللَّهَ حَجُعَل لَّكُمْ فَرُقَانًا ﴾ قول الله تعالى في آخر آية الدَّين: ﴿ وَٱتَّقُواْ اَللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾.

وقال تعالى فيها حكاه عن نوح وقومه: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغَفِرُواْ رَبِّكُمْ إِنَّهُ وَكَانِ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ كَانَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَبَجَعُل لَّكُرْ أَنْهَا كُرْ أَنْهَا هُ فَإِنَّ هذه الأمور من الآثار المترتبة على العبادة، فالعبادة هنا هي الاستغفار والآثار المترتبة عليها في هذه الآية هي أنه يرسل السهاء عليهم مدراراً، ويُمددهم بالأموال والبنين، ويجعل لهم جنات ويجعل لهم أنهاراً.

ومثل هذه الآية ما ذكره الله عن هود وقومه في قوله: ﴿ وَيَلْقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّيْكُمْ ﴾.

ومثلها أيضاً ما ذكره الله عن نبينا محمد ﷺ وقومه في قوله: ﴿ وَأَنِ اللَّهُ عَنْ نبينا محمد ﷺ وَمُوانِ اللهُ عَن أَبَا اللَّهُ وَمُوانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

وقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ وَ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَهُ وَيَوْ مُؤْمِنٌ فَلَيْهَ حَيَوٰةً طَيِبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ففي هذه الآية الكريمة أنَّ الإيهان والعمل الصالح يترتب عليهما أن يحي الإنسان حياة طيبة سعيدة، معمورة بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مع ما يحصله من الثواب الجزيل في الآخرة.

ومِمَّا جاء في السنة المطهرة في بيان ما يترتب على العبادات من الآثار الطيبة في حياة المسلم ما جاء في وصية النبيِّ الكريم ﷺ لابن عباس على حيث قال عليه الصلاة والسلام في تلك الوصية العظيمة النفيسة: « احفَظ الله يحفظك،

احفظ الله تجده تجاهك ... » رواه الترمذي (٢٥١٦) وقال: «حديث حسن صحيح ». وفي لفظ آخر عند الإمام أحمد (٢٨٠٣): « احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك تعرّف إليه في الرَّخاء يعرفك في الشدة » وهذا الحديث هو الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية وجاء في شرحها للحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم معانٍ نفيسه في شرح هذا الحديث استفدت منه في بيان معاني هذه الجمل من الحديث، وحفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه في بدنه وماله وأولاده وأهله، وكذلك حفظه في دينه بأن يَسلم من الشبهات المضلَّة ومن الشهوات المحرمة، فيكون بذلك على سداد وعلى استقامة في أمور دينه ودنياه، وهذا من حفظ الله عز وجل لَمِن حفظه، فالعبدُ يحفظ الله عز وجل لَمِن حفظه، فالعبدُ يحفظ الله عز وجل بحفظ حدوده والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، والله تعالى يثيبه على ذلك الحفظ حفظاً من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل.

فإنَّ قوله: (( يحفظك )) هذا جزاء، وهو من الآثار المترتبة على العمل الصالح، وهو جزاء من جنس العمل، وقوله: (( احفظ الله تجده تجاهك )) أي: أنَّك تجد الله عز وجل أمامك فيحوطك ويرعاك، ويحفظك من كلِّ سوء، وقوله عليه الصلاة والسلام: (( تعرَّف إليه في الرخاء يعرِفْك في الشدَّة )) أي: أنَّك إذا لزمت طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ في حال رخائك، وفي حال سعتك، فإنَّ الله عز وجل يُثيبك بأن يحفظك في الشدائد وفي حال وقوعك في المآزق.

وَمِمَّا يوضح أنَّ مَن تَعرَّف إلى الله عز وجل في الرخاء عرَفَه الله تعالى في الشدَّة ما جاء في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت عليهم صخرةٌ، وسدَّت بابَ الغار فلم يستطيعوا أن يخرجوا، فصاروا في قبرٍ وهم

أحياء فتذاكروا فيها بينهم، فرأوا أنَّ السببَ الذي يخلصهم الله عز وجل به مما هم فيه من الشدة، أن يبحثوا عن أعهال صالحة عملوها لله عز وجل في حال الرخاء، فيتوسلوا بها إلى الله عز وجل في هذه الشدَّة التي وقعوا فيها؛ فتوسَّلَ الرخاء، فيتوسلوا بها إلى الله عز وجل في هذه الشدَّة التي وقعوا فيها؛ فتوسَّلَ أحدُهم إلى الله عز وجل بِبرِّه لوالديه، وتوسَّلَ الثاني بتَركه الزني مع قُدرَتِه عليه، وتوسَّل الثالثُ بحفظ حق أجيره وتنميته له لمَّا ذهب قبل أخذه، فكلُّ واحد منهم توسَّل إلى الله عز وجل بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال رخائه، فأزاح الله تعالى تلك الصخرة، وخرجوا يمشون.

وقصة هؤلاء الثلاثة جاءت في صحيح البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من حديث عبد الله بن عمر الشيئة.

ثم إنَّ من العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج، وكلُّ واحدة منها لها آثار طيبة في حياة المسلم.

فالصلاةُ هي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي صلةٌ وثيقةٌ بين العبد وبين ربّه، فإذا حافظ الإنسانُ على الصلوات في المساجد جماعة مع المسلمين فإنّه تقوى صلته بالله عز وجل، لأنّه يكون على صلة بالله دائماً وأبداً في اليوم والليلة، يصلي لله خمس مرات صلوات مفروضة، وكذا ما يأتي به من النوافل فإنّ الله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك كلّه، فيبعده عن الفحشاء والمنكر؛ لأنّه إذا همّ بمعصية وهمّ بأمر منكر، تذكّر لماذا يصلي؟ ولماذا يلازم الصلاة؟ إنّه يفعل ذلك رغبة فيا عند الله من الثواب وخوفاً مما عنده من العقاب، فإنّ صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيكون بعيداً عن الفحشاء وبعيداً عن المنكر، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ أُوبَ الصَّلُوةَ تَنْهَىٰ عَنْ الله عَنْ وجل: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ أُوبَ الصَّلُوةَ الله عَنْ المُحْمَاء وَالمَنكر، فيكون بعيداً عن الفحشاء وبعيداً عن المنكر، قال الله عز وجل: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلُوةَ أُوبَ الصَّلُوةَ وَالمُنكرة ﴾.

ثم إنَّ الزكاةَ آثارُها عظيمة؛ فهي تطَهِّر النفسَ من الشُّح والبخل، وتطهر المال، وتكون سبباً في نهائه وكثرته، ويحصل بها ما يسمى في هذا الزمان (بالتكافل الاجتماعي) وهو أنَّ الأغنياءَ عندما يخرجون زكاة أموالهم ويعطونها للفقراء، فإنَّ الفقراء تنسد بذلك حاجاتهم ويحصل لهم القوت بسبب هذا الحق الذي فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء، وقد جاء في حديث معاذ بن جبل المتفق على صحته قوله ﷺ: « فإن هم أجابوا لذلك \_ أي استجابوا للصلاة \_ فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم » ففي إخراج الزكاة نفعٌ كبير للأغنياء حيث تتطَّهَّر نفوسُهم، وتنمو أموالهُم، ويُثابون على إحسانهم إلى إخوانِهم المسلمين، الذين حصل لهم الفقر، وحصلت لهم الفاقةُ والشِّدَّةُ، فيحصل إغناؤهم بهذه الصدقة التي تَسدَّ حاجتهم، وتقضي عوزَهم، والله عز وجل فرض الزكاةَ في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير، ولا يضر الغني، فهي جزءٌ يسيرٌ من مالٍ كثير تفضَّل الله عز وجل به وجاد، وأوجب ذلك القسط القليل الذي لا يؤثر على الغني إخراجه وهو ينفع ذلك الفقير الذي أعدم ولم يحصل له شيء من المال.

ومن الآثار الحسنة المترتبة على الصدقة والإحسان إلى المساكين ما جاء في صحيح مسلم (٢٩٨٤) من حديث أبي هريرة الشخطي عن النبي والمساكين ما جاء في رجلٌ بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماء ه في حَرَّةٍ، فإذا شَرْ جَةٌ من تلك الشِّرَاج قد استوعبت ذلك الماء كلّه، فتتبع الماء فإذا رجلٌ قائمٌ في حديقة يحوّل الماء بِمِسْحَاتِه، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله لم تسألني؟ فقال: إنّي سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذ قلت هذا، فإنّي يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أمّا إذ قلت هذا، فإنّي

أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدّق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأردّ فيها ثلثه ». وفي رواية له: «وأجعل ثلثَه في المساكين والسائلين وابن السبيل ».

وأمَّا الصيامُ فإنَّ آثارَه عظيمةٌ، ونتائجَه كبيرةٌ، وذلك أنَّ في الصيام جُنَّةً، كما قال رسول الله ﷺ: ﴿ الصيامُ جُنَّة ﴾ رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، فهو جُنَّةٌ من النار، ووقايةٌ منها في الدار الآخرة، وهو جُنَّةٌ من المعاصى؛ إذ إنَّ فيه إضعاف قوة الشهوة في النفس، فيكبح جِماحَها، ويحول بينها وبين أن تقع في المزالق، وتقع في الأمور المحرمة، بسبب التمتع بالنعم والتلذذ بها، فإنَّ النفس قد تقدم بسبب ذلك على ما لا تحمد عقباه في الدنيا والآخرة، ولهذا قال النبيُّ الكريم عليه الصلاة والسلام: « حُفَّت الجنَّة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات » رواه البخاري (٦٤٨٧) ومسلم (٢٨٢٢)، واللفظ لمسلم، فالطريق إلى الجنّة يحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجل، ويحتاج إلى صبر عن المعاصي، والطريق إلى النار محفوفٌ بالشهوات، فإذا ابتعد الإنسانُ عن تلك الشهوات ظفر بالسلامة، وإذا أقدم على الشهوات فإنَّ ذلك قد يوقعه في الأمور المحرمة، وتكون لذة عاجلة ولكن يعقبها حسرةٌ وندامةٌ وخزيٌ وعارٌ في الدنيا والآخرة، وقد جاء في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله بن مسعود السيخة أنَّ الرسول ﷺ قال: « يا معشرَ الشباب مَن استطاع منكم الباءةَ فليتزوَّج، فإنَّه أحصنُ للفرج، وأغضُّ للبصر، ومن لَم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّه له وِجَاء »، فقد بيَّن عليه الصلاة والسلام أنَّ الإنسان إذا كان قادراً على الزواج، َفعليه أن يبادرَ إليه ليُعفَّ نفسه، وليعفُّ غيره، وإذا كان غيرَ قادر فإنَّه يتعاطى هذا العلاج النبوي الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو الصيام؛ لأنَّه حميةٌ ووقايةٌ من أن يقعَ الإنسانُ في المعاصي، وذلك لما يحصل في الصوم من إضعاف النفس وعدم تمكنها من

الأمور التي كانت تتمكَّن منها في حال التنعم في المآكل والمشارب.

والحاصل أنَّ هذا توجيهٌ نبويٌّ كريم من الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للشباب أن يقدموا على الزواج إذا تمكنوا من ذلك وقدروا عليه، وإذا لم يستطيعوا فإنَّهم يكبحون جماح نفوسهم بالصيام.

وفي صيام الأغنياء إحساسهم بألم الجوع، فيتذكرون نعمة الله عليهم بالغنى فيشكرون الله عز وجل ويشعرون بأنَّ لهم إخواناً يتألَّون من الجوع من غير صيام؛ لأنَّهم لا يجدون ما يسُدُّ رَمَقَهم فيكون ذلك حافزاً لهم على الإحسان إلى المساكين والبذل للمُعوزين والمحتاجين.

وأمّا الحبُّ فإنَّه عبادة عظيمة، افترضها الله عزَّ وجلَّ على عباده في العمر مرة واحدة، وهي تشتمل على أمور تتعلَّق بالمال، وأمور تتعلَّق بالبدن، ولها آثارٌ طيبة، ونتائج حميدة في حياة الإنسان، وقد جاء عن النّبيِّ الكريم عليه الصلاة والسلام: « العمرةُ إلى العمرة كفارةٌ لِمَا بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاء إلَّا الجنّة » رواه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩) عن أبي هريرة السَّحَيُّن، وسُئل رسولُ الله عَلَيْ عن أفضل الأعمال فقال: « الإيمانُ بالله ورسوله، قيل: ثمَّ ماذا؟ قال: الجهادُ في سبيل الله، قيل: ثمَّ ماذا؟ قال: حَبٌّ مبرور » رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٣) عن أبي هريرة السُّحَيُّ، وقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَن حَجَّ لله فلم يرفث وَلَم يفسق رجع كيوم ولَدته أمُّه » رواه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) عن أبي هريرة اللَّحَيُّ، والحجُّ المبرورُ هو الذي يأتي به الإنسان مطابقاً لسنة النبيِّ الكريم عليه الصلاة والسلام، وعلامتُه أن يكون بعد الحجِّ أحسنَ منه قبل الحجّ، فإذا تحوَّلت حالُ الإنسان بعد الحجِّ من حال سيِّعةٍ إلى حال حسنة، أو من حالَ حسنة إلى حال أحسن فهي العلامةُ الواضحةُ لكون حجِّه مبروراً.

ثمّ أيضاً يترتب على أداء الحجّ والعمرة أنَّه يتقرَّب إلى الله عز وجل بعبادات لا وجود لها إلَّا في ذلك المكان، مثل الطواف، فإنَّ الطوافَ عبادةٌ جعلها الله من خصائص بيته العتيق، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت العتيق، وتقرَّب إلى الله عز وجل بعبادة لو لم يصل إلى مكة لما تقرّب إليه بها؛ لأنَّه لا وجود لها إلّا حول الكعبة المشرّفة، ويستذكر بذلك ويستشعر أنَّ أيَّ طواف يكون في أي مكان من الأرض ليس مِمَّا شرعه الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يطوفَ بضريح من الأضرحة، أو بأيِّ بقعة من الأرض سوى الكعبة المشرّفة. ومن ذلك تقبيل واستلام الحجر الأسود، واستلام الركن اليماني، فإنَّ الله عز وجل لمَ يشرع للمسلمين أن يتقربوا إليه بتقبيل حجارة أو استلامها إلَّا في هذين الموضعين، ولهذا لمَّا جاء عمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى الحجر الأسود وقبَّلَه قال: « إنِّي أعلم أنَّك حجرٌ لا تَضرُّ ولا تنفع، ولولا أنِّي رأيتُ رسولَ الله ﷺ يُقَبِّلُك ما قَبَّلْتُك» رواه البخاري (١٥٩٧)، ومسلم (۱۲۷).

ومن الآثار المترتبة على الحجّ والعمرة أنَّ المُحرِمَ عندما يتَجَرَّد من ثيابه ويلبس إزاراً ورداءً يستوي فيه الغنيُّ والفقير، يتذكر بهذا اللباس لباسَ الأكفان عند الموت، فيستعد له بالأعمال الصالحة التي هي خير زاد كما قال تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوّى ﴾.

ومن ذلك أيضاً أنّ في اجتماع الحجّاج في عرفة تذكيراً باجتماع الناس في الموقف يوم القيامة فيكون ذلك حافزاً للاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة.

وفي الحجّ يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، فيتعارفون، ويتناصحون، ويعرف بعضُهم أحوالَ بعض، فيتشاركون في الأفراح والمسرَّات،

كما يشارك بعضهم بعضاً في آلامه، ويرشده إلى ما ينبغي له فعله، ويتعاونون جميعاً على البر والتقوى كما أمرهم الله سبحانه بذلك.

والحاصل أنّ هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل، وبنَى عليها دينَه الحنيف، تترتب عليها آثار طيبة في حياة المسلم الدنيوية، وآثار عظيمة في حياته الأخروية.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جَميعاً لما يرضيه، وأن يجعلنا مِمَّن يستمع القولَ فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداةً مهتدين، إنَّه سبحانه جوادٌ كريم، وصلَّى الله وسلم وبارك وأنعم على خير أنبيائه ورسله نبيِّنا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومَن سلك سبيلَه واهتدى بهداه، والحمد لله ربّ العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







## 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه المحاضرة: العبرة في شهر الصوم، فأقول:

#### اللنيا دار ابتلاء وامتحان

خلق الله عباده ليعبدوه وحده لا شريك له وقال في كتابه العزيز: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَجْنٌ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وأرسل رسله الكرام ليرسموا لهم طريق العبادة، وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ الْمِيسِموا لهم طريق العبادة، وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ الْمَعْبُونَ ﴾ [النحل:٣٦]، وجعل حياتهم الدنيوية موطنا لابتلائهم وامتحانهم أيهم أحسن عملاً، وقال: ﴿ اللّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةُ وَالْحَيْوةُ اللّغَوْورُ لِيبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَيْكُمْ أَيْكُمُ أَيْكُمْ أَيْكُولُهُ اللّغُودِ وَلَاكُ عَلَانِهُ وَلَاكُمُ المَاكِنَا أَلْعُلُوالُو اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُودُ الْعُودُ الْعُمْ وَلَا الْعُفُودُ الْكُودُ اللّهُ الْعُودُ اللّهُ الْعُلُودُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### موسم من مواسم الأخرة

وكما فضل الله بعض البشر على بعض وبعض الأماكن على بعض، فضّل بعض الزمان على بعض، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان المبارك وتمييزه على غيره واختياره ليكون محلاً لإيجاب الصوم على الناس ﴿ وَرَبُّكَ يَحَنَّقُ مَا يَشَآءُ وَمَيْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]. فلقد فضل الله هذا الشهر وجعله موسماً من مواسم الآخرة يتنافس فيه بعبادة الله المتنافسون ويتسابق فيه لتحصيل الفوز والزلفى

عند الله المتسابقون، يتقربون فيه إلى ربهم بصيام النهار وقيام الليل وتلاوة كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ويتقربون إلى الله بهذا وغيره من الطاعة مع الحذر والبعد عن المعصية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.

#### زيادة في الخير

ولما فرض الله على العباد صيام شهر رمضان رغبهم رسول الله على العباد صيام شهر رمضان رغبهم رسول الله وليخونوا كمن صام الدهر، فعن أبي أيوب الأنصاري الله المنطق أن رسول الله والله الله والله المنازي: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر». قال الحافظ المنذري: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني. وزاد وقال: قلت: بكل يوم عشرة. قال: «نعم». ورواته رواة الصحيح. انتهى.

وذلك أن السنة أقصى حد لها ثلاثهائة وستون يوماً، فإذا أضيف إلى شهر رمضان ستة أيام من شوال وصيام كل يوم بعشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها يكون المسلم كأنه صام السنة كلها، ولهذا قال عليه التي لا تحصى ولا تعد. وذلك فضل عظيم من الله فله الحمد والشكر على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

## من خير إلى خير

ومن فضل الله وإحسانه إلى عباده أن يسر لهم الأسباب التي ترفع في درجاتهم وتجعلهم على صلة وثيقة دائمة بعبادة ربهم فإذا مرت بهم أيام وليالي شهر رمضان التي يكفر الله فيها السيئات ويرفع الدرجات ويقيل العثرات تقربوا فيها إلى ربهم فإذا ما تصرمت أيامه وانتهت تلتها مباشرة أشهر الحج إلى

بيت الله الحرام فإن يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شهر شوال هو أول يوم في أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشُّهُرٌ مُّعْلُومَنتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ " ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [البقرة:١٩٧]. نعم إذا انتهت أيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد الشياطين، أيام الصيام التي قال الله تعالى عنها في الحديث القدسي: « كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به »، إذا انتهت هذه الأيام جاءت بعدها أيام الحج الذي قال عنه رسول الله ﷺ: « من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ». رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقال عنه ﷺ: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة ». رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فلا يكاد المسلم يودع موسما من مواسم الآخرة إلَّا ويستقبل موسماً آخر ليكون على صلة مستمرة بعبادة خالقه وبارئه الذي أوجده من العدم وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة.

#### العبرة من شهر الصوم

وهذا الموسم المبارك من مواسم الآخرة قد ودعته الأمة الإسلامية منذ أيام فطوبى لمن وفقه الله فيه للأعمال الصالحة وتفضل عليه بقبولها ويا خسارة من مرت به أيامه دون أن يقدم فيها لنفسه صالحاً يلقاه إذا غادر هذه الدار وما أعظم مصيبته إن كان قد شغل أيامه بها يرضي الشيطان ويتفق مع ما تهواه النفس الأمارة بالسوء والعياذ بالله.

وهذا الموسم العظيم الذي مرت بنا أيامه يشتمل على فوائد جمّة وعلى عبر

وعظات تبعث في النفس محبة الخير ودوام التعلق بطاعة الله كما تكسب النفس بغض المعصية والبعد من الوقوع فيما يسخط الله ريجاتي.

وسأحاول في هذه الكلمات تسجيل بعض تلك العبر والعظات التي يخرج بها المسلم معه من شهر الصيام والتي هي الحصيلة الطيبة له في تلك الأيام المباركة فأقول مستمداً من الله التوفيق والتسديد:

## اولاً:

إن أيام شهر رمضان إذا مرت بالمسلم فهي فرصة من فرص العمر قد تسنح له هذه الفرصة مرة أخرى أو أكثر وقد يوافيه الأجل المحتوم قبل بلوغ ذلك، والمهم في الأمر أن تكون هذه الفرصة قد انتهزت بشغلها في الطاعة والبعد من المعصية وأهم من ذلك أن تحصل المداومة على ذلك، فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما أن من العقوبة على السيئة السيئة بعدها وذلك أن المسلم الناصح لنفسه إذا وفق لبلوغ هذا الشهر المبارك شغله في طاعة ربه الذي خلقه لعبادته وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة فارتاحت نفسه للأعمال الصالحة وتحرك قلبه للآخرة التي هي المستقر والمنتهى والتي لا ينفع الإنسان فيها إلَّا ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلب سليم، نعم إذا ألفت النفس الطاعة في تلك الأيام المباركة رغبة فيها عند الله وكفت عن المعصية خوفاً من عقاب الله فالفائدة التي يكتسبها المسلم من ذلك والعبرة التي يجب أن تكون معه بعد ذلك أن يلازم فعل الطاعات واجتناب المنهيات لأن الله تعبد عباده حتى المات ﴿ وَٱعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِيرِ ﴾ [الحجر:٩٩]، ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢]، فلا يليق بالمسلم وقد ذاق طعم الطاعة في شهر الصيام أن يحل محل تلك الحلاوة مرارة المعصية، ولا يسوغ له إذ أرغم عدوه في شهر الصيام أن يدخل عليه السرور في شهر شوال وما بعده من الشهور وليس من صفات المسلم الناصح لنفسه أن يودع فعل الخيرات مع توديع شهر الصيام فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فالمعبود في رمضان وغير رمضان حي لا يموت قيوم لا ينام، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيها.

## ثانياً:

الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع على حقيقته إلَّا هو سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: « كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلَّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلى »، وذلك أن بإمكان العبد أن يختفي عن الناس ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل ويشرب ثم يخرج إلى الناس ويقول إنه صائم ولا يعلم ذلك إلَّا الله تبارك وتعالى، ولكن يمنعه من ذلك اطلاع الله عليه ومراقبته له وهذا شيء يحمد عليه الإنسان والعبرة من ذلك أن يدرك أيضاً أن الذي يخشى إذا أخل الإنسان بصيامه هو الذي يخشى إذا أخل الإنسان بصلاته وزكاته وحجه وغير ذلك مما أوجبه الله، فالذي فرض الصيام هو الذي فرض الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلَّا الله وأن محمداً رسول الله، ولعظم شأنها وكونها هي الصلة المستمرة ليلا ونهارا بين العبد وبين ربه افترضها الله على نبيه ليلة عرج به إلى السهاء فإذا وجد المسلم أن إخلاله بالصيام كبير وعظيم، فيجب أن يجد ويدرك أن حصول ذلك منه في الصلاة

أكبر وأعظم وتلك من أجل الفوائد وأعظم العبر التي يستفيدها المسلم من شهر الصيام.

#### ثالثاً:

إنّ مما يشرح الصدر ويدخل السرور على النفوس الطيبة أن تكون المساجد عامرة بالمصلين في شهر رمضان ويكون انشراحها أعظم والسرور أكبر في المداومة على ذلك، فالفائدة التي يليق بالمسلم بعد الذي شاهده في تلك الأيام من اكتظاظ المساجد بالمصلين أن يعقد العزم ويصمم على أن يكون ممن يداوم على هذا الخير ليكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلّا ظله، فإن من بينهم الرجل الذي يكون قلبه معلقاً بالمساجد، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله عَلَيْة.

## رابعاً:

وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان، أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن الحلال والحرام ويصوم طيلة حياته عن الحرام، فالصيام عن الحلال والحرام معا قد مرت أيامه أما الصيام عن الحرام فهو مستمر دائم، وذلك أن الصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، والصوم الشرعي: هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي فكما يطلق المعنى اللغوي على المعنى الشرعي فهو يشمله ويشمل غيره ومن ذلك الامتناع عن الحرام، فامتناع العين واللسان والأذن واليد والرجل والفرج عما منعت منه هو

صيام من حيث اللغة وذلك أن الله تفضل على العباد بهذه النعم التي لا غنى لهم عنها ولكن الله كها امتن عليهم بها أوجب عليهم استعالها فيها يرضيه وحرم عليهم استعهالها فيها يسخطه، ومن أعظم شكر الله على هذه النعم أن يكون المسلم مستعملاً لها حيث أمر أن يستعملها فيه ممتنعا عن استعهالها في معصية من تفضل بها وبكل نعمة ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى.

فالعين شرع استعمالها في النظر إلى ما أحل الله ومنع من استعمالها في النظر إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.

والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها وحرم على العبد استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه، وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.

واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح ومنع من استعمالها في كل حرام وامتناعها من ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.

والرجل شرع استعمالها في المشي إلى كل خير ومنع من المشي فيها إلى الحرام وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم.

والفرج أبيح استعماله في الحلال ومنع من استعماله في الحرام وامتناعه من ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم.

وقد وعد الله من شكر هذه النعم واستعملها حيث أمر الله أن تستعمل وعده بالثواب الجزيل وتوعد من لم يحافظ عليها ولم يراع ما أريد استعمالها فيه بل أطلقها فيها يسخط الله ولا يرضيه بل يرضي الشيطان الذي هو عدو الله وعدو المخلصين من عباد الله، توعده بعقابه وأخبر أن هذه الجوارح مسؤولة يوم القيامة عنه وهو مسؤول عنها فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِهِ عِلْمُ أَوْلَةً إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَةً إِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]،

وقال على الله وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «ثكلتك أمك نبي الله وإنا لمؤاخذون بها نتكلم به؟ قال عليه الصلاة والسلام: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ». رواه الترمذي. وقال على صحيحه من حديث سهل وما بين رجليه أضمن له الجنة ». رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد السيخ، ورواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة السيخ ولفظه: «من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة ».

وقال على البخاري ومسلم عن أبي هريرة الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ». رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة الله وأخرجا من حديث أبي موسى الله مرفوعاً: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ». وقال على الله وقد شتم هذا وقذف من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ». رواه مسلم. وقال عليه أخذ من حديث أبي بالمكاره وحفت النار بالشهوات ». أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الهين.

والحاصل أنّ الله أوجب على العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجليه عن الحرام وهو صيام من حيث اللغة، وهذا الصيام لا يختص بوقت دون آخر بل يجب الاستمرار عليه حتى المات طاعة لله تعالى ليفوز برضى الله ويسلم من سخطه وعقوبته، فإذا أدرك المسلم أنه في شهر الصيام امتنع عها أحل الله له، لأن الله حرم عليه تعاطي ذلك في أيام شهر رمضان فالعبرة من ذلك أن يدرك أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته وعليه الكف عن ذلك والامتناع منه دائها خوفا من عقاب الله الذي أعده لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه.

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن ربه أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فالصائم يفرح عند فطره؛ لأنه قد وفق لإنهاء الصيام الذي جزاؤه عظيم عند الله ويفرح الفرحة الكبرى عند لقاء ربه حيث يجازيه على صيامه الجزاء الأوفى.

ومن حفظ لسانه عن الفحش وقول الزور وفرجه عما حرم الله عليه ويده من تعاطي ما لا يحل تعاطيه وسمعه من سماع ما يحرم سماعه وبصره عما حرم الله النظر إليه واستعمل هذه الجوارح فيما أحل الله من حفظها وحافظ عليها حتى توفاه الله، فإنه يفطر بعد صيامه هذا على ما أعده الله لمن أطاعه من النعيم وأول ما يلاقيه من ذلك ما بينه رسول الله علي عمري للمؤمنين عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة حيث يأتيه في آخر لحظاته في الدنيا ملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة يتقدمهم ملك الموت فيقول: « يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان »، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء إلى آخر ما بينه الرسول الكريم فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء إلى آخر ما بينه الرسول الكريم

على سعادة نفسه وسعى في خلاصها مما يفضي بها إلى الهلاك والدمار، ولهذا على سعادة نفسه وسعى في خلاصها مما يفضي بها إلى الهلاك والدمار، ولهذا أرشد النبيُّ صلوات الله وسلامه عليه الرجل الذي سأله عن قيام الساعة إلى ما هو أهم من قيامها وهو الاستعداد لها بالأعمال الصالحة فإنه وسلام عليه سأله عن قيامها: «وماذا أعددت لها»، مبينا أن الإنسان في حياته الدنيوية عليه الاستعداد لحياته الأخروية وقد قال الله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ السَّعداد لهيه والسفر إلى الآخرة زاده تقوى الله والعمل بطاعته والسير على من زاد يناسبه والسفر إلى الآخرة زاده تقوى الله والعمل بطاعته والسير على النهج القويم الذي جاء به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

#### كلمة ختامية

وأختم هذه المحاضرة بكلمة تخصنا معشر الذين امتن الله عليهم بسكنى طيبة الطيبة دار الهجرة والعاصمة الأولى للمسلمين فأقول: إن شهر رمضان المبارك شهر شرفه الله وخصه بخصائص لا توجد في غيره وقد ودعناه نحن وسائر الأمة الإسلامية منذ أيام، ونرجو أن نكون جميعاً عمن فاز برضى الرب جلّ جلاله والذي أحب أن أذكره هنا هو أنه إذا كان هذا الوقت المفضل والزمن المقدس قد مضى وذهب عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان فإن لدينا ولله الحمد والمنة المكان المقدس، فقد جمع الله لنا في شهر رمضان بين شرف الزمان وشرف المكان وإذ ذهب شرف الزمان فإن شرف المكان باق موجود، فها هي بين أيدينا سوق من أسواق الآخرة مسجد النبي عليه فقد على المحاد قال بين أيدينا سوق من أسواق الآخرة مسجد النبي الله المسجد الله في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلّا المسجد المرام »، إنه لفضل عظيم من الله، صلاة في هذا المسجد المبارك مسجد

الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام تفوق ألف صلاة في سائر المساجد سوى المسجد الحرام، إن المشتغلين في التجارة الدنيوية يتحرون المواسم التي تنفق فيها السلع وتروج فيها التجارة فيتجشمون الأخطار ويقطعون الفيافي وينتقلون بتجارتهم من مكان إلى آخر إذا علموا أن السلعة التي تساوي ريالاً واحداً قد تباع بريالين اثنين، هذا أمر لا مرية فيه ولا شك، ونحن في هذا البلد الطيب الصلاة الواحدة في مسجد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا تساوي صلاتين أو ثلاثا أو عشراً أو مائة فحسب بل تفوق ألف صلاة في غيره سوى المسجد الحرام. سبحان الله ما أعظم فضله وأوسع جوده وإحسانه فله الحمد والشكر على نعمه.

ولا يفوتني أن أقول: كما أن النعمة من الله علينا في سكنى طيبة الطيبة عظيمة والمنة جسيمة، فإن علينا أن لا ننسى أنه على قدر النعمة تكون المسؤولية فكما أن الإحسان في هذا المكان المقدس أجره عظيم عند الله فإن الإساءة فيه ليست كالإساءة في الأمكنة الأخرى التي لا تفضيل فيها، فمن يعصي الله بعيدا عن الحرم ليس كمن يعصيه في الحرم وليس من يرتكب الحرام وهو في المشرق والمغرب كمن يقترف الذنوب في مكة المكرمة أو المدينة المنورة فإن البون شاسع بين هذا وذاك، فالمدينة المنورة أعز مكان وأقدس بقعة على وجه الأرض بعد مكة المكرمة فهي تلي مكة في الفضل ويليها المسجد الأقصى وهذه المدينة المباركة هي منطلق الرسالة ومنها شع النور إلى سائر أنحاء الأرض وهي المركز الرئيسي والعاصمة الأولى للمسلمين في زمن الرسول الله منذ هاجر إليها وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وبعض من عهد علي رضي الله عن الجميع، وفيها قُبر رسول الله عليهم، وعلى هذه الأرض نزل جبريل عليه السلام الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى هذه الأرض نزل جبريل عليه السلام

بالوحي من الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهي الأرض المشتملة على أول جامعة إسلامية أبرز خريجيها أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي أبو الحسنين وعن سائر الصحابة أجمعين، وهي الأرض التي مستها أقدام صفوة الصفوة وخلاصة الخلاصة من البشر بعد الأنبياء أصحاب رسول الله علية و المسلم أجمعين، فجدير بنا وقد أكرمنا الله بالبقاء فيها أن نتزود فيها من الأعمال الصالحة التي تنفعنا بعد الموت وأن نكون على حذر من الوقوع فيها بها يسخط الله على الله المقادة التي المقادة الموت وأن نكون على حذر من الوقوع فيها بها يسخط الله المقادة التي المقادة التي المقادة الموت وأن نكون على حذر من الوقوع فيها بها يسخط الله المقادة التي المقادة التي المقادة التي المقادة التي المقادة التي المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة الله المقادة الله المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة التي المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة التي المقادة التي المقادة المقادة التي المقادة المق

وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن تقبل الله صيامه وقيامه وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب وأن يحسن لنا الختام، كما أرجوه سبحانه أن يمن على المسلمين في سائر أنحاء الأرض بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة رسوله على لله ليفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين (١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقيت في مدرسة طيبة الثانوية بالمدينة المنورة ونشرت في العدد الثاني من السنة الثالثة لمجلة الجامعة الإسلامية الصادر في شهر شوال عام ١٣٩٠هـ.

Z GOOD مرست في مرست في مورد والمرسون في المرسون المرس تَ لَيفَ عِجَبِرُ الْمُحْسِنِ بِي عِجَرَ الْعِبَّا الْوَلَالِبَرْرِ



# بنير لينوالج الجينم

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فهذه كلمة تشتمل على ذكر بعض فضائل الحج وفوائده، فأقول:

الحج عبادة من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعامات الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي والتي بينها الرسول على بقوله في الحديث الصحيح: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلّا الله وأن عمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام».

وقد حج بالناس رسول الله على السنة العاشرة من الهجرة حجته التي رسم لأمته فيها كيفية أداء هذه الفريضة وحث على تلقي ما يصدر منه من قول وفعل فقال على: «خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا »، فسميت حجته على حجة الوداع، وقد رغب على أمته في الحج وبين فضله وما فسميت حجته الوداع، وقد رغب على أمته في الحج وبين فضله وما أعد الله لمن حج وأحسن حجه من الثواب الجزيل فقال على: «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ». رواه البخاري ومسلم. وقال الحيد: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنة ». متفق عليه من حديث أبي هريرة وفي الصحيحين أيضا عنه في قال: سئل رسول الله على أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله »، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله »، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور ». وفي صحيح مسلم أن النبي على قال لعمرو بن العاص في عند إسلامه: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن المجرة تهدم ما كان قبله وأن المجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحجودة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله وأن المجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان

قبله... »، وروى البخاري في صحيحه عن عائشة ولله أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: «لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور ». ويتضح من هذه الأحاديث وغيرها فضل الحج وعظم الأجر الذي أعده الله للحجاج ويتضح أن هذا الثواب العظيم إنها هو لمن كان حجه مبروراً فها هو بر الحج الذي رتب الله عليه ذلك الثواب العظيم؟

أن بر الحج أن يأتي المسلم بحجه على التهام والكهال خالصاً لوجه الله وعلى وفق سنة رسوله وَ الله وأن يحافظ فيه على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وامتثال الأوامر واجتناب النواهي لازم للمسلم دائها وأبداً ولكنه يتأكد في الأزمنة والأمكنة الفاضلة لأن الله خلق الخلق لعبادته وهي طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَوْامره واجتناب نواهيه، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجَنّ وَٱلْإِنسَ إِلّا أَيْحَبُدُونِ ﴾ [الملك: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [المذاريات: ٥].

فيكون المسلم ملازما للطاعة وبعيدا عن المعصية حين حجه وقبله وبعده ليوافيه الأجل المحتوم وهو على حالة حسنة فتكون نهايته طيبة وعاقبته حيدة كما قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُونَ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿ وَٱعّبُدُ رَبُّكَ حَتَى يَأْتِيكَ ٱلْيَقِينُ ﴾ ألله عمران: ١٠٤]، وقال الأعمال بالخواتيم ».

ومن البر في الحج أن يحرص أثناءه على التأمل في أسراره وعبره والوقوف على ما فيه من فوائد عاجلة وآجلة وهي كثيرة أجملها الله تعالى في قوله: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨]، وفيها يلي إشارة إلى بعض هذه الفوائد والأسرار التي تضمنتها هذه الجملة من الآية:

### أولاً:

إنَّ صلة المسلم ببيت الله الحرام صلة وثيقة تنشأ هذه الصلة منذ بدء انتهائه لدين الإسلام وتستمر معه ما بقيت روحه في جسده، فالصبي الذي يولد في الإسلام أول ما يطرق سمعه من فرائض الإسلام أركانه الخمسة التي أحدها حج بيت الله الحرام. والكافر إذا شهد شهادة الحق لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه بالرسالة، الشهادة التي كان بها من عداد المسلمين أول ما يوجه إليه من فرائض الإسلام بقية أركانه بعد الشهادتين وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وأول أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله على المسلمين في كل يوم وليلة وجعل استقبال بيت الله الحرام شرطا من شروطها، فصلة المسلم ببيت الله الحرام مستمرة في كل يوم وليلة يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصليها فريضة كانت أو نافلة كما يستقبله في الدعاء.

وهذه الصلات الوثيقة التي حصل بها الارتباط بين قلب المسلم وبيت ربه بصفة مستمرة تدفع بالمسلم ولابد إلى الرغبة الملحة في التوجه إلى ذلك البيت العتيق ليمتع بصره بالنظر إليه ولأداء الحج الذي افترضه الله على من استطاع السبيل إليه. فالمسلم متى استطاع الحج بادر إليه أداء للفريضة ورغبة في مشاهدة البيت الذي يستقبله في جميع صلواته وليشهد المنافع التي نوه الله بشأنها في قوله: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ ﴾. فإذا وصل المسلم إلى بيت ربه رأى بعيني رأسه أشرف بيت وأقدس بقعة على وجه الأرض الكعبة المشرفة ملتقى وجهات المسلمين في صلاتهم في مشارق الأرض ومغاربها ورأى المسلمين مستديرين حول هذا البيت في صلواتهم وأصغر دائرة هي التي تلي الكعبة ثم التي تليها وهكذا حتى تكون أكبر دائرة في أطراف الأرض فالمسلمون في التي تليها وهكذا حتى تكون أكبر دائرة في أطراف الأرض فالمسلمون في

صلواتهم مستقبلين بيت رجهم يشكلون نقاط محيطات لدوائر صغيرة وكبيرة مركزها جميعا الكعبة المشرفة.

### ثانياً:

إذا يسر الله للمسلم التوجه إلى بيت ربه ووصل إلى الميقات الذي وقته رسول الله على للإحرام تجرد من ثيابه ولبس إزاراً على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى مما دون رأسه وفي هذه الهيئة من اللباس يستوي الحجاج لا فرق بين الغني والفقير والرئيس والمرؤوس وتساويهم في ذلك يذكر بتساويهم في لباس الأكفان بعد الموت. فإن الكل يجردون من ملابسهم ويلفون بلفائف لا فرق فيها بين الغني والفقير. فإذا تجرد الحاج من لباسه ولبس لباس الإحرام تذكر الموت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدىء الحياة الأخروية فاستعد لما بعده بالأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي وهذا الاستعداد هو الزاد الذي نوه الله بذكره في قوله: ﴿ وَتَرَوّدُواْ فَإِنَ حَيْرَ ٱلزّادِ ٱلتّقوّيُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، ولهذا لما سأل رجل النبي علي قائلاً: متى الساعة؟ قال له: « وماذا أعددت ولهذا لما سأل رجل النبي علي قائلاً: متى الساعة؟ قال له: « وماذا أعددت فل اسال رجل النبي عليه وسلامه عليه إلى أن أهم شيء للمسلم أن يكون معنيا بها بعد الموت مستعدا له في جميع أحواله بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ...

### ثالثاً:

إذا دخل المسلم في النسك لبّى بالتوحيد قائلاً كما قال عَلَيْمَ في تلبيته: «لبيك اللهم لبيك، لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ». يقولها وهو مستشعر لما دلت عليه من إفراد الله بالعبادة وأنه

وحده الذي يخص بها دون ما سواه فكما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الذي يجب أن تفرد له العبادة دون غيره كائناً من كان، وصرف شيء منها لغير الله هو أظلم وأبطل الباطل. وهذه الكلمة يقولها المسلم إجابة لدعوة الله عباده لحج بيته الحرام. فيستشعر المسلم عظمة الداعي وعظم أهمية المدعو إليه فيسعى في الإتيان بها دعي إليه على الوجه الذي يرضي ربه تعالى مع استيقانه بأن المدار في هذه العبادة وغيرها من العبادات على الإخلاص لله كها دلت عليه كلمة التوحيد التي تضمنتها هذه التلبية وعلى المتابعة لرسول الله كها أرشد إلى ذلك ﷺ في حجته حيث قال: «خذوا عني مناسككم».

# رابعاً:

وإذا وصل المسلم إلى الكعبة المشرفة يشاهد عبادة الطواف حولها وهي عبادة لا تجوز في الشريعة الإسلامية إلّا في هذا المكان، وكل طواف في غير ذلك المكان إنها هو من تشريع الشيطان ويدخل فاعله في جملة من عناهم الله بقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ تَوُا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱلله ﴾ [الشورى: ٢١].

ويشاهد أيضا تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني، ولم تأت الشريعة بتقبيل أو استلام شيء من الأحجار والبنيان إلَّا في هذين الموضعين، ولما قبل عمر بن الخطاب الملك الحجر الأسود بيّن أنه فعل ذلك متبعا للرسول عليه في تقبيله إياه وقال: « ولو لا أني رأيت النبي عَلَيْنَ يقبلك ما قبلتك ».

### خامساً:

ويشهد الحاج في حجه أعظم تجمع إسلامي وذلك في يوم عرفة في عرفة إذ يقف الحجاج جميعا فيها ملبين مبتهلين إلى الله يسألونه من خير الدنيا والآخرة. وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلهم حسب أعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. فيشفع لهم جميعاً إلى الله عبده ورسوله محمد علية ليقضي بينهم فيشفعه الله. وذلك هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وهي الشفاعة العظمى التي يختص بها رسول الله عليه يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل.

وفي هذا التجمع الإسلامي الكبير في عرفة وكذا في بقية المشاعر يلتقي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فيتعارفون ويتناصحون ويتعرف بعضهم على أحوال بعض، فيتشاركون في الأفراح والمسرات كها يشارك بعضهم بعضاً في آلامه ويرشده إلى ما ينبغي له فعله، ويتعاونون جميعاً على البر والتقوى كها أمرهم الله سبحانه بذلك ...

وهذه الفوائد القليلة التي أشرت إليها هي من جملة المنافع الكثيرة التي أجمل ذكرها في قوله تعالى: ﴿ لِيَشَهَدُواْ مَنَنفِعَ لَهُمْ ﴾، وأن أعظم فائدة للمسلم بعد إنهاء حجه أن يكون حجه مقبولاً وأن يكون بعده خيراً منه قبله، وأن يحدث ذلك تحولاً في سلوكه وأعاله فيتحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن.

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه وأن يمكن لهم في الأرض وينصرهم على عدوه وعدوهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه (١)

<sup>(</sup>١) كلمة نشرت في العدد الأول من السنة الرابعة لمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الصادر في شهر رجب عام ١٣٩١هـ.





# (YYV)

# بيني للفوال مراكحين التحتيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ومَن سلك سبيلَه واهتدى بهديه إلى يوم الدّين.

أمَّا بعد، فإنَّ للشيطان مدخلَين على المسلمين ينفذ منها إلى إغوائهم وإضلالهم، أحدهما: أنَّه إذا كان المسلمُ من أهل التفريط والمعاصي، زيَّن له المعاصي والشهوات ليبقى بعيداً عن طاعة الله ورسوله ﷺ، وقد قال ﷺ: «حُفَّت الجنَّة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات » رواه البخاري (٦٤٨٧)، ومسلم (٢٨٢٢).

ومِن مكائد الشيطان لهؤلاء المُفْرطين الغالين أنَّه يُزيِّن لهم اتِّباعَ الهوى وركوبَ رؤوسهم وسوءَ الفهم في الدِّين، ويُزهِّدهم في الرجوع إلى أهل

العلم؛ لئلاَّ يُبصِّروهم ويُرشدوهم إلى الصواب، وليبقوا في غيِّهم وضلالهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ﴾، وقال: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّرَ ۖ ٱللَّهِ ۚ ﴾، وقال: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوءُ عَمَاهِ۔ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ ﴾، وقال: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن زَّبِّمِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوء عَمَلِم وَأَتَّبَعُوا أَهْوَا ءَهُم ٥٠ وقال: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَنبِ وَأَخْرُ مُتَسَبِهَتَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنًا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَسَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ - أَه، وفي صحيح البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٦٦٥) عن عائشة ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تلا هذه الآية، فقال: « إذا رأيتم الذين يتَّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّى الله فَاحَذُرُوهُم ﴾، وقال ﷺ: ﴿ مَن يُرِد الله به خيراً يَفَقُّهُه في الدِّين ﴾ رواه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧)، وهو يدلُّ بمنطوقه على أنَّ من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدِّين، ويدلُّ بمفهومه على أنَّ مَن لَم يُرد الله به خيراً لم يحصل له الفقه في الدِّين، بل يُبتلى بسوء الفهم في الدِّين.

ومن سوء الفهم في الدِّين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على عليٍّ السَّيَّ وقاتلوه، فإنَّهم فهموا النصوصَ الشرعية فها خاطئاً مخالفاً لفهم الصحابة وقاتلوه، فإنَّهم فهموا النصوص، الشرعية فها خاطئاً مخالفاً لفهم الصحيح للنصوص، فرجع من رجع منهم، وبقي من لم يرجع على ضلاله، وقصَّة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم (٢/ ١٥٠ \_ ١٥٢)، وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيها قول ابن عباس: «أتيتُكم من عند صحابة النَّبيِّ عَيِّلِيَّ من المهاجرين والأنصار، لأبلغكم ما يقولون، المخبرون بها يقولون، فعليهم نزل القرآن، وهم أعلمُ بالوحي منكم، وفيهم أنزل، وليس فيكم منهم أحد، فقال بعضُهم: لا تخاصموا قريشاً، فإنَّ الله يقول: ﴿ بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾، قال ابن عباس:

وأتيتُ قوماً لم أرَ قوماً قطُّ أشدَّ اجتهاداً منهم، مسهمة وجوههم من السَّهر، كَأَنَّ أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر، فقال بعضُهم: لنكلِّمنَّه ولننظرنُّ ما يقول، قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عمِّ رسول الله ﷺ وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثاً، قلت: ما هنَّ؟ قالوا: أمَّا إحداهنَّ فإنَّه حكم الرِّجالَ في أمر الله، وقال الله تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ ﴾، وما للرِّجال وما للحكم، فقلت: هذه واحدة، قالوا: وأمَّا الأخرى فإنَّه قاتَلَ ولمَ يسْب ولمَ يغنَم، فلئن كان الذي قاتل كفَّاراً لقد حلَّ سبيهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حلَّ قتالهُم، قلت: هذه ثنتان، فها الثالثة؟ قال: إنَّه مَحا نفسَه من أمير المؤمنين، فهو أمير الكافرين، قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا، فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم مِن كتاب الله ومن سنَّة نبيِّه ﷺ ما يُردُّ به قولُكم أترضَون؟ قالوا: نعم! فقلت: أمَّا قولكم: حكَّم الرِّجال في أمر الله، فأنا أقرأ عليكم ما قد رُدَّ حكمُه إلى الرِّجال في ثمن ربع درهم، في أرنب ونحوها من الصيد، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ مَذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾، فنشدتكم الله: أحُكم الرِّجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟! وأن تعلموا أنَّ الله لو شاء لَحَكم ولَم يُصيِّر ذلك إلى الرِّجال، وفي المرأة وزوجها قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّن أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَنحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾، فجعل الله حكم الرِّجال سنة مأمونة، أُخَرَجتُ من هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأمَّا قولكم: قاتَل ولم يسب ولم يغنم، أَتَسبُون أمَّكم عائشة، ثمَّ تستحلُّون منها ما يُستحلُّ من غيرها؟! فلئن فعلتم لقد كفرتُم، وهي أمُّكم، ولئن قلتُم: ليست أمَّنا لقد كفرتُم؛ فإنَّ الله يقول: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُۥ أَمُّهَا ثُهُمْ ۖ ﴾، فأنتم تدورون بين ضلالَتين، أيّها صرتُم إليها صرتُم إلى ضلالة، فنظر بعضُهم إلى بعض، قلت: أخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم! وأمّا قولكم: مجا اسمَه من أمير المؤمنين، فأنا آتيكم بمَن ترضَون وأريكم، قد سمعتُم أنّ النّبيّ ﷺ يوم الحُديبية كاتَبَ سُهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله ﷺ لأمير المؤمنين: اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله ﷺ: اللَّهم إنّك تعلمُ أنّي رسول الله، اكتب يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله خيرٌ من علي، وما أخرجه من النبوة حين مجا نفسَه، قال عبد الله بن عباس: فرجع من القوم ألفان وقتل سائرُهم على ضلالة ».

ففي هذه القصة أنَّ ألفين من الخوارج رجعوا عن باطلهم؛ للإيضاح والبيان الذي حصل من ابن عباس على أنَّ الرجوعَ إلى أهل العلم فيه السلامة من الشرور والفتن، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

وعِمَّا يدلَّ على أنَّ الرجوع إلى أهل العلم خيرٌ للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم ما رواه مسلم في صحيحه (١٩١) عن يزيد الفقير قال: «كنتُ قد شَغَفَنِي رأيٌ من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحجَّ، ثمَّ نخرجَ على الناس، قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يُحدِّث القومَ \_ جالسٌ إلى سارية \_ عن رسول الله عَلَيْهُ، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنَّميِّن، قال: فقلتُ له: يا صاحبَ رسول الله! ما هذا الذي تُحدِّثون؟ والله يقول: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ أَ ﴾، و﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن حَرَّجُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾، فها هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلتُ: نعم! أعيدُوا فِيهَا ﴾، فها هذا الذي تعول عمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلتُ: نعم! قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلتُ: نعم!

قال: فإنَّه مقام محمد ﷺ المحمود الذي يُخرج الله به مَن يُخرج. قال: ثمَّ نعتَ وضعَ الصِّراط ومرَّ الناس عليه، قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنَّه قد زعم أنَّ قوماً يَخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون كأنَّهم عيدان السماسم، قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنَّة فيغتسلون فيه، فيخرجون كأنَّهم القراطيس. فرجعنا، قلنا: وَيُحَكم! أَتَروْنَ الشيخَ يَكذِبُ على رسول الله ﷺ؟! فرجعنا، فلا \_ والله! \_ ما خرج منَّا غيرُ رَجل واحد، أو كما قال أبو نعيم ». وأبو نعيم هو الفضل بن دكين هو أحد رجال الإسناد، وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى من سورة المائدة: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم يُخَرِجِينِ مِنْهَا ﴾ حديث جابر هذا عند ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما، وهو يدلُّ على أنَّ هذه العصابةَ ابتُليت بالإعجاب برأي الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، وأنَّهم بلقائهم جابراً الليك وبيانه لهم صاروا إلى ما أرشدهم إليه، وتركوا الباطلَ الذي فهموه، وأنَّهم عدلوا عن الخروج الذي همُّوا به بعد الحجِّ، وهذه من أعظم الفوائد التي يستفيدها المسلم برجوعه إلى أهل العلم.

ويدلُّ لخطورة الغلو في الدِّين والانحراف عن الحقِّ ومجانبة ما كان عليه أهل السنَّة والجهاعة قوله وَ اللَّيْةِ من حديث حذيفة اللَّيْنَ: « إنَّ أخوفَ ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رُئيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قلت: يا نبيَّ الله! أيّها أولى بالشرك: الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي » رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، انظر الصحيحة للألباني (٢٠١).

وحداثةُ السنِّ مظنَّة سوء الفهم، يدلُّ لذلك ما رواه البخاري في صحيحه (٤٤٩٥) بإسناده إلى هشام بن عروة، عن أبيه أنَّه قال: « قلت لعائشة زوج

النّبيّ وَاللّهِ وَأَنا يومئذ حديث السنّ : أرأيتِ قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ فا أرى على أحد شيئاً أن لا يطوّف بها، فقالت عائشة : كلاً! لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بها، إنّها أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يُهلّون لمِناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرَّجون أن يطوّفوا بين الصفا والمروة، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول الله وَ اللهُ عَن ذلك، فأنزل الله ﴿ إِنْ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ ».

وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحدُ الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهّد لعُذره في خطئه في الفهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديثَ السنِّ، وهو واضحٌ في أنَّ حداثةَ السنِّ مظنَّةُ سوء الفهم، وأنَّ الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة.

#### \* \* \*

# باي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟ ١

بعد هذا التمهيد بذكر أنَّ الشيطانَ يدخل إلى أهل العبادة لإفساد دينهم من باب الإفراط والغلوِّ في الدِّين، كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغفت برأيهم، وأنَّ طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم، كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس على وعدول العصابة عمَّا همَّت به من الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله على الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله على الباطل برجوعها إلى جابر بن عبد الله المناه المن

بعد هذا التمهيد أقول: ما أشبه الليلة بالبارحة! فإنَّ ما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض، وما عُثر عليه من أسلحة ومتفجِّرات في مكة والمدينة

في أوائل هذا العام (١٤٢٤هـ) هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه الإفراط والغلو لم حصل منهم ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والإفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزيِّن الشيطان لمَن قام به أنَّه من الجهاد، وبأيِّ عقل ودين يكون جهاداً قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وترويع الآمنين وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها؟!

وقد رأيت إيراد ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في مجيء الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمداً وخطأ، وذلك الإقامة الحجة وبيان المحجّة، وليهلك مَن هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة.

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يهدي من ضلَّ إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقي المسلمين شرَّ الأشرار، إنَّه سميع مجيب.

#### \* \* \*

### ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة

قال الله عزّ وجلَّ عن أحد ابني آدم: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ رَفْسُهُ وَ قَلَ أَجْهِ فَقَتَلَهُ وَ فَقَالَهُ وَ فَالْ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ ، وقال عَلَيْ : ﴿ لا تُقتل نفس خَمِيعًا ﴾ ، وقال عَلَيْ : ﴿ لا تُقتل نفس ظلماً إلاَّ كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها؛ لأنّه أول من سنَّ القتل » رواه البخاري (٣٣٣٥) ، ومسلم (١٦٧٧) ، وقال الله عزَّ وجلَّ عن رسوله موسى البخاري (٣٣٣٥) ، ومسلم (١٦٧٧) ، وقال الله عزَّ وجلَّ عن رسوله موسى عَلَيْ أَنَّهُ قال للخضر : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدِّ جِعْتَ شَيَّا نُكْرًا ﴿ ﴾ ،

فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَعذَا مِنْ عَمْلِ ٱلشَّيْطَنِ الْهُورُ ٱلرَّحِيمُ هُ ، وفي صحيح مسلم ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِلَ فَغَفَرَ لَهُ وَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ هُ ، وفي صحيح مسلم (٢٩٠٥) عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: «يا أهل العراق! ما أسْألكُم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: إنَّ الفتنة تجيء من ههنا، وأوما بيده نحو المشرق، من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضُكم رقاب بعض، وإنَّها قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عزَّ وجلَّ له: ﴿ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَتَحَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَقَتَنَنَكَ مُتَوَنَا ﴾ »، وقول سالم بن عبد الله: «ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة! » يشير بذلك إلى ما جاء عن أبيه في صحيح البخاري (٩٩٤) أنَّه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض، فقال: «انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النَّبِي عَنِيْ وسمعت النَّبِي يَقُولُ: هما ريحانتاي من الدنيا »، يعني الحسن والحسين هي المنتورة وأركبكم الدنيا »، يعني الحسن والحسين هي الحسن والحسين هي الحسن والحسين هي الحسن والحسين هي المنتورة والحسين المنتورة والحسين هي المنتورة والحسين المنتورة والمنتورة وال

وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ لَا تَشْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تَخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرُتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْرَ َ بِٱلْعَيْرِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُن وَٱلسِّنَّ إِلَا أَذُن وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصً ﴾.

#### \* \* \*

# ما جاء في قتل المسلم نفسه عمداً وخطأ

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ أَمُو لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ

إِلَّا أَن تَكُونَ جَهَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

هِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلُّمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد (٩٦١٨) وغيره وفيه زيادة: « والذي يتقحَّم فيها يتقحَّم في النار »، وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (٢١٤).

وفي صحيح البخاري (١٣٦٤)، ومسلم (١٨٠) عن الحسن قال: حدَّثنا جُندب النَّيِّ في هذا المسجد في نسينا وما نخاف أن ننسى، وما نخاف أن يكذب جُندب على النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «كان برجل جراح فقتلَ نفسَه، فقال الله: يكذب جُندب على النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «كان برجل جراح فقتلَ نفسَه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرَّمت عليه الجنَّة »، وروى ابن حبان في صحيحه بروارد الظمآن ٧٦٣) عن جابر بن سمرة المُنَّئُ أنَّ رجلاً كانت به جراحة، فأتى قرَناً له فأخذ مشقصاً، فذبح به نفسَه، فلم يُصلِّ عليه النَّبيُّ عَلَيْ »، وقال الألباني في صحيح الترغيب (٢٤٥٧): «صحيح لغيره».

وأمَّا من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأزور؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُّ اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُّ اللهُ عَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾، قال الله: «قد فعلت » رواه مسلم (١٢٦).



# ما جاء في قتل السلم بغير حقّ عمداً وخطأ

قتل المسلم يكون بحقِّ وبغير حق، يكون بحقِّ قصاصاً وحَدًّا، والقتل بغير حتِّ يكون عمداً وخطأ، وقد قال الله عزَّ وجلَّ في القتل عمداً: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ، وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ اللَّهُ اللهَ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ } وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسننتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٠٠٥ وقال الله تعالى في سورتي الأنعام والإسراء: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾، وقال في سورة الأنعام: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَندَكُم مِّرْتِ إِمْلَتِي ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾، وقال في الإسراء: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أُولَىدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَتِ خُنُ نَرْزُوْتُهُمْ وَإِيَّاكُرْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُّ كَبِيرًا ۞ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أُولَندَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرْآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ هِ، وقال رسول الله ﷺ: «أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدِّماء » رواه البخاري (٦٨٦٤) ومسلم (١٦٧٨)، وقد أكَّد ﷺ في خطبته في حجَّة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان، فعن أبي بكرة اللَّيْنَ قال: ﴿ خطبنا النَّبِيُّ ﷺ يوم النحر، قال: أتدرون أيَّ يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننَّا أنَّه سيسمِّيه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى! قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنَّه سيسمِّيه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى! قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى

ظننا أنّه سيسمّيه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى! قال: فإنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربّكم، ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم! قال: اللهمّ اشهد، فليُبلّغ الشاهدُ الغائب، فرُبَّ مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض » رواه البخاري (۲۷) و(۲۷۱)، وقد جاء هذا التأكيد أيضاً في حديث ابن عباس في صحيح ومسلم (۱۲۷۹)، وحديث ابن عمر فيه أيضاً (۱۷٤۲)، وحديث جابر في صحيح مسلم (۱۷۳۹)، وحديث ابن عمر فيه أيضاً (۱۷٤۲)، وحديث جابر في صحيح مسلم (۱۲۱۸).

وعن أبي هريرة الله عن النّبي عَلَيْة قال: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله! وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلّا بالحقّ، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزَّحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات »رواه البخاري (٢٧٦٦)، ومسلم (١٤٥).

وعن ابن عمر وعن الله على قال: قال رسول الله على الله على الله المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً »، وقال ابن عمر: «إنَّ من وَرْطات الأمور التي لا خرج لَن أوقع نفسَه فيها سفك الدم الحرام بغير حلِّه » رواهما البخاري في صحيحه (٦٨٦٢ ، ٦٨٦٣).

وقال عبادة بن الصامت: « كنّا مع رسول الله ﷺ في مجلس، فقال: تُبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّم الله إلّا بالحقّ، فمَن وفّى منكم فأجره على الله، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفّارة له، ومَن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمرُه إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذّبه » رواه البخاري (١٨) ومسلم

(١٧٠٩)، وهذا لفظ مسلم.

وعن ابن عمر، عن النَّبِيِّ قَالَ: « مَن حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليس منَّا » رواه البخاري (٦٨٧٤) ومسلم (١٦١).

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يحلَّ دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلَّا الله وأنِّي رسول الله إلَّا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجهاعة » رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦).

وعنه أيضاً: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: ﴿ سبابُ المسلم فسوق، وقتاله كفر ﴾ رواه البخاري (٤٨)، ومسلم (١١٦).

وعن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ﴿ أَبغضُ الناس إلى الله ثلاثة: مُلحدٌ في الحرَم، و مبتغ في الإسلام سنَّة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حقِّ ليهريق دمه ›› رواه البخاري (٦٨٨٢).

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْفَتْلَى ۗ ٱخْرُ وَالْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُتَىٰ بِٱلْأَتَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُّ فَاتِبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالِالْ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَوَالْمَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالُهُ وَاللَّهُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَوَالْمَ أَلِي اللَّهُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَوَالْمَ أَلِي اللَّهُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَوَالْمَا أَلِي اللَّهُ فَا الْمَعْرِقِ فَي القِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴾ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْفُ مَا تَتُلُولُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْنَ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَوْلُ عَلَيْهُ الْعَلِي اللَّهُ الْمَالِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ عَمْ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللْع

وفي صحيح البخاري (٧١٥٢) عن جندب بن عبد الله قال: « إنَّ أوَّل ما ينتن من الإنسان بطنُه، فمَن استطاع أن لا يأكل إلَّا طيِّباً فليفعل، ومَن استطاع

أن لا يُحال بينه وبين الجنّة بملء كفّ من دم هراقه فليفعل »، قال الحافظ في الفتح (١٣٠/ ١٣٠): « ووقع مرفوعاً عند الطبراني أيضاً من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن جندب، ولفظه: (تعلمون أنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحولنَّ بين أحدكم وبين الجنّة وهو يراها ملء كفّ دم من مسلم أهراقه بغير حلّه)، وهذا لو لم يرد مصرَّحاً برفعه لكان في حكم المرفوع؛ لأنّه لا يُقال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حقِّ ».

وقال ﷺ: «ومَن خرج على أمَّتي يضرب برَّها وفاجرَها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهدَه، فليس منِّي ولستُ منه »رواه مسلم (١٨٤٨).

وهذه أحاديثُ لَم ترد في الصحيحين عِمَّا أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وأثبته الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٦٢٩ ـ ٦٣٤):

وعن عبد الله بن عمرو ﴿ الله عَلَى النَّبِيَّ ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ».

وعن بُريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ».

وعن أبي سعيد وأبي هريرة ﴿ عَنْ رَسُولَ اللهُ وَ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ لُو أَنَّ أَهُلَ السَّهِ وَاهْلِ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبَّهم الله في النار ﴾.

وعن أبي بكرة النصح النَّبيِّ عَلَيْةً قال: «لو أنَّ أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبَّهم الله جميعاً على وجوههم في النار ».

وعن معاوية ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: « كلَّ ذنب عسى الله أن يَعْفَره، إلَّا الرجل يموت كافراً، أو الرجل يقتل مؤمناً متعمِّداً ».

وعن أبي الدرداء الله عنه عنه الله عليه الله عليه عليه عليه عليه على الله عليه على الله على الله على الله على الله الرجل يموت مشركاً، أو يقتل مؤمناً متعمِّداً ».

وعن أبي موسى النبي عن النبي والنبي والنبي المنبع الله والله التاج، قال: «إذا أصبح إبليسُ بثَ جنودَه، فيقول: مَن أخذل اليوم مسلماً أُلبسُه التاج، قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلَّق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوَّج، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عقَّ والديه، فيقول: يوشك أن يبرَّهما، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتَل، فيقول: أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتَل، فيقول: أنت، ويُجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتَل، فيقول: أنت، ويُلبسه التاج».

وعن عبادة بن الصامت المحقى عن رسول الله كالله قال: «من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » رواه أبو داود، ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغسّاني عن قوله: « فاغتبط »، فقال: « الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم، فيرى أحدهم أنّه على هدى لا يستغفر الله، يعني من ذلك ».

وعن أبي سعيد الله عن النّبيّ عَلَيْة قال: « يخرج عُنق من النار يتكلّم، يقول: وُكلتُ اليوم بثلاثة: بكلّ جبّار عنيد، ومَن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفساً بغير حق، فينطوي عليهم في قذفهم في غمرات جهنّم ».

وأمَّا قتل المؤمن خطأ ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّعًا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوَمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةً إِلَّى أَهْلِهِ ٓ إِلَّا أَن يَصَّدُقُوا ۚ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

# ما جاء في قتل المعاهد عمداً وخطأ

قتل الذمِّي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى البخاري في صحيحه (٣١٦٦) عن عبد الله بن عمرو عنه النَّبيِّ وَاللهِ قال: « مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً »، أورده البخاري هكذا في كتاب الجزية، « باب إثم من قتل معاهداً بغير جُرم »، وأورده في كتاب الديات، في « باب إثم من قتل ذمِّيًا بغير جُرم »، ولفظه: « مَن قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً »، قال الحافظ في الفتح (٢٥٩/١٠): «كذا ترجم بالذمِّيِّ، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ: (مَن قتل معاهداً)، كما هو ظاهر الخبر، والمراد به مَن له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم ».

ورواه النسائي (٤٧٥٠) بلفظ: «مَن قتل قتيلاً من أهل الذِّمَة لم يجد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً »، ورواه أيضاً (٤٧٤٩) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النَّبيِّ عَلَيْهِ: أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قال: «مَن قتل رجلاً من أهل الذِّمَة لم يجد ريح الجنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً »، وعن أبي بكرة المحلَّفُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَن قتل معاهداً في غير كُنهه حرَّم الله عليه الجنَّة » رواه أبو داود (٢٧٦٠)، والنسائي (٤٧٤٧) بإسناد صحيح، وزاد النسائي (٤٧٤٨): «أن يشمَّ ريحها ».

ومعنى «في غير كُنهه » أي: في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، قاله المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٦٣٥)، وقال: «ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: (مَن قتل نفساً معاهدة بغير حقِّها لم يرح رائحة الجنَّة،

وإنَّ ريحَ الجنَّة لتوجد من مسيرة مائة عام) »، قال الألباني: «صحيح لغيره ».

وأمَّا قتل المعاهد خطأ، فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن كَاسَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَجَلَّ مُّوَانِكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ وَجَلَّ مُقَالِهِ وَتَحْرِيرُ وَبَهُ مِن اللَّهِ وَكَاسَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا فَهُ.

وأقول في الختام: اتّقوا الله أيّها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسة للشيطان، يجمع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتّقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتّقوا الله في المسلمات من الأمّهات والبنات والأخوات والعيّات والخالات، واتّقوا الله في الشيوخ الرُّكَّع والأطفال الرُّضَع، واتّقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، ﴿ فَاتّقُوا النّارَ الّي اللهِ ثَمّ تُوفّى كُلُ وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾، ﴿ وَاتّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمّ تُوفّى كُلُ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَالْمَا أَمَدًا بَعِيدًا ﴾، ﴿ يَوْمَ مَتِحِدُ كُلُ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ مِن مُوءً تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَالْمَا المِعْمَ يَوْمَ مَيْوِرُ اللّهُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ مَن مُعْمَ يَوْمَ مَنْ فَلْ اللهِ مَن سُباتكم وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطيّة للشيطان للإفساد في الأرض.

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُفقِّه المسلمين بدينهم، وأن يحفظهم من مضلاَّت الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### الفهرس

| YYV                   | يق الإفراط والتفريط   | لمين يكون عن طر   | غواء الشيطان للمس         |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| YYY                   | الدين                 | تحذير من الغلو في | يات وأحاديث في ال         |
| حم٧٢٧                 | ، الرجوع إلى أهل العا |                   |                           |
| نهم عن باطلهم ٢٢٨     |                       |                   |                           |
| مجلس جابر بن عبد الله |                       |                   |                           |
| ۲۳•                   | ••••••                |                   | يى<br>ئىلىنى وسىاعهم منه. |
| ۲۳۱                   | مثال لذلك             |                   | حداثة السنِّ من مظنَّ     |
| <b>TTT</b>            |                       |                   | إًيِّ عقل ودين يكو        |
| YYY                   |                       |                   | ما جاء في تعظيم أمر       |
| ۲۳٤                   |                       |                   | ما جاء في قتل المسلم      |
| ۲۳۲                   |                       |                   | ما جاء في قتل المسلم      |
| ۲٤١                   |                       | _                 | ء<br>ما حاء في قتل المعاه |

#### \* \* \*







### بنيب لِلْهُ الْمُعْزِلِ الْحِينِيرِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتَّقين، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيُّوم السموات والأرضين، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله القائل: « مَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين »، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمًّا بعد، فإنَّ الله خلق آدم أبا البشر عليه الصلاة والسلام من طين، وخلق قبل ذلك إبليس أبا الجنِّ من نار، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلَّصَالٍ مِّنْ حَمَا مِّسْنُونٍ ﴿ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَقَد أمر الله سبحانه ملائكتَه الذين خلقهم من نور ومعهم إبليس الذي خلقه من نار بالسجود لآدم تحيَّة وتكريهًا، فسجد الملائكةُ وامتنع إبليس من السجود حسداً وعناداً واستكباراً، وقد ذكر الله قصَّة الأمر بالسجود لآدم في سبع سُور من القرآن، هي: البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وص، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوۤا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦٓ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ رَ أُولِيَآ ءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوا إلله السَّلِط المَّلِمِينَ بَدَلا ٢٠٠ وقد أقسم بعزَّة الله أن يغوي بني آدم إلَّا من سلَّمهم الله منه، قال الله عزَّ وجلَّ عنه: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾، فمَن كان من المسلمين من أهل التفريط والفسق والمجون دخل عليه الشيطان من طريق الشهوات، ومَن كان منهم سَلَك مَسلك العبادة دخل عليه من طريق الإفراط والغلوِّ في الدِّين، حتى يبتعد كلا الطرفين عن طاعة الله ويقع فيها حرَّم

الله، قال ابن القيم في إغاثة اللهفان (١/ ١١٦) لمّا ذكر شيئًا من مكايد الشيطان: «قال بعضُ السلف: (ما أمر الله تعالى بأمر إلّا وللشيطان فيه نزعتان: إمّا إلى تفريط وتقصير، وإمّا إلى مجاوزة وغلوّ، ولا يُبالي بأيّم ظفر)، وقد اقتطع أكثر الناس إلّا أقلّ القليل في هذين الواديين: وادي التقصير، ووادي المجاوزة والتعدّي، والقليل منهم جدًّا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه».

وقد بين الله عزَّ وجلَّ في كتابه الكريم شدَّة عداوة الشيطان للإنسان، وحذَّر من الاستجابة له، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَسَنِى ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِينَ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنَّهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِمَا إِنَّهُ مِلَا يَمُ مَلَ أَخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزعُ عَنَّهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ بِمَا إِنَّهُ مِلَا تَعَلَّى السَّيَطِينَ أُولِيآ عَلَّا الشَّيطِينَ أُولِيآ عَلَّا لِلَّذِينَ لَا إِنَّهُ مِن حَيْثُ لَا تَعَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وكلَّ أهل البدع والأهواء دخل عليهم الشيطان من طريق الشبهات التي زينها لهم، فصاروا إلى ما هم عليه، يحسبون أنَّهم على حقِّ وهم على باطل، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِهِ عَمَلِهِ عَمَلِهِ مَوَّءُ عَمَلِهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنَّ وَجلَّ اللهُ عَنْ وَجلَّ اللهُ عَنْ وَعَلَىٰ وقال: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ وَاللهُ يُخِوا أَهْوَآءَهُم ﴿ وقال: ﴿ قُلْ هَلَ نُنَبِعُكُم بِاللَّ خَسَرِينَ اللهُ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُم فِي اللَّه يُوةِ الدُّنيَا وَهُمْ مَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُحْسِنُونَ مَن يَشَاهُمْ فِي الْمُحْسَدِينَ وَهُمْ مَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُحْسِنُونَ مَن يَشَاهُمْ فِي الْمُحْيَوةِ الدُّنيَا وَهُمْ مَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُحْسِنُونَ مَن يَشَاهُمْ فِي الْمُحْيَوةِ الدُّنيَا وَهُمْ مَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُحْسِنُونَ مَن يَشَاهُمْ فِي الْمُحْيَادِةِ اللهُ نِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

ومن أهل البدع الخوارج الذين زيَّن لهم الشيطان باطلَهم، فغرَّهم في دينهم فسلكوا مَسلكَ الإفراط والغلوِّ في الدِّين، وخرجوا على الصحابة الغرِّ الميامين؛ بسبب فهومهم الخاطئة وعدم فقههم في الدِّين، وقد قال ﷺ: « مَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدِّين » أخرجه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية السَّخَانَ.

وقد سار على مِنوالهم عصابات في أوقات مختلفة خرجوا على المسلمين بالفتن والإخلال بالأمن، ومِن هؤلاء بعض الشباب الذين خرجوا على الناس في بلاد الحرمين في أوائل عام (١٤٢٤هـ)، فقاموا بالتفجير والتدمير وقتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم، وزيَّن لهم الشيطان أنَّ ما فعلوه جهاد، وهو في الحقيقة إفساد في الأرض، وقد كتبتُ لهم نصيحة طُبعت قبل شهر رمضان من ذلك العام بعنوان: ‹‹ بأيِّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟! ويحكم أفيقوا يا شباب!! »، ذكرتُ فيها أنَّ ما حصل منهم سببه الفهوم الخاطئة وعدم الرجوع إلى أهل العلم، وذكرتُ فيها مناظرة عبد الله بن عباس والله الله عباس للخوارج، وأنَّه بالبيان لهم رجع منهم ألفان عيًّا كانوا عليه من الباطل، وذكرتُ أيضاً قصَّة النَّفر الذين وقع في نفوسهم رأي الخوارج وعزموا على إعلان خروجهم بعد الحجِّ، وأنَّ الله وفَّقهم لحضور مجلس جابر بن عبد الله و مسجد رسول الله ﷺ، فسمعوا منه ما يدلُّ على بطلان ما هَمُّوا به من الباطل فعدلوا عنه، وبيَّنتُ أنَّ في قصَّة رجوع ألفين من الخوارج بعد بيان ابن عباس ﴿ عَلَى اللَّهُ عَمَّا هُمُّوا بِهِ مِنَ الْحَرُوجِ لِمَا سَمَعُوهُ مِنَ جابر السَّيْكُ، بيَّنتُ أنَّ في الرجوع إلى أهل العلم الوصول إلى الحقِّ والسلامة من الباطل، وذكرتُ أنَّ حداثةَ السنِّ مظنَّةُ سوء الفهم، ومثَّلتُ لذلك بإخبار عروة ابن الزبير عن خطئه في فهم قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ

ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُّوَّفَ بِهِمَا ﴾، وأنَّه برجوعه إلى عائشة ﷺ تبيَّن له خطؤه، وكان إذاك حديثَ السنِّ، ثم أوردتُّ الأدلة من الكتاب والسنَّة على ما يلى:

- \_ما جاء في تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة.
  - \_ما جاء في قتل المسلم نفسه عمداً وخطأ.
  - \_ ما جاء في قتل المسلم بغير حقٌّ عمداً وخطأ.
    - \_ما جاء في قتل المعاهَد عمداً وخطأ.

وقلت في ختامها: اتّقوا الله أيّها الشباب في أنفسكم، لا تكونوا فريسةً للشيطان، يُجْمَع لكم بين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واتّقوا الله في المسلمين من الشيوخ والكهول والشباب، واتّقوا الله في المسلمات من الأمّهات والبنات والأخوات والعبّات والخالات، واتّقوا الله في الشيوخ الرُّكَّع والأطفال الرُّضَع، واتّقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، ﴿ فَاتّقُوا النّارَ الّي الرُّضَع، واتّقوا الله في الدماء المعصومة والأموال المحترمة، ﴿ فَاتّقُوا النّارُ الّي وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾، ﴿ وَاتّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوفًى كُلُ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ مِنْ فَقْسٍ مّا عَمِلَتْ مِنْ مَعْمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾، ﴿ يَوْمَ يَفِرُ اللّرَهُ مِنْ أَخِيهِ فَي وَأَمِهِ وَأَبِيهِ فَي وَصَيْحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَي لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ مِنْ أَخِيهِ فَي لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ مِنْ أَخِيهِ فَي وَمَعِنْ شَأْنً للمُنطان للإفساد في الأرض.

وقد مضى على صدور تلك الرسالة عام ونصف عام تقريباً، حصل بعد ذلك تفجيرات وأفعال سيئة من هؤلاء الشباب، قُتِّل فيها أبرياء، ورُمِّل فيها نساء ويُتِّم أطفال، وقُتل فيها كثير من هؤلاء الشباب، وقد قُبض على بعضهم، وسلَّم بعضُهم نفسه، فأودِعوا في السجن، وأُخرِج مَن أُخرِج منهم، وبقي مَن بقي، وبذلك أَمِنوا على أنفسهم وأمن منهم غيرُهم، وارتاح أهلوهم وذووهم. وهذه رسالة نصح أخرى إلى بقايا هؤلاء الشباب، أسأل الله تعالى أن ينفع بها، وأن يُوفِّقهم لترك ما هم عليه من الباطل لتحصل السلامة لهم ولغيرهم، إنَّه سميع مجيب.

#### \* \* \*

### جزيرة العرب معقل الإسلام، وليست وطناً لدين سواه

لقد بعث الله من العرب في جزيرة العرب إلى العالمَين خاتَم النبيّين وسيد المرسلين، نبيّنا محمداً عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ هُو ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّينَ رَسُولاً مِّهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْمٍ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَسَبَ وَٱلْحِكَمَة وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَىلٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾، وقال: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِن أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْمٍ ءَايَنتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَة وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَىلٍ مُّبِينٍ ﴾، وقال: ﴿ كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَىلٍ مُّبِينٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَٱلْحِكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَٱلْحِكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَبَ وَٱلْحِكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَة وَيُعَلِّمُهُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمْ وَيُعَلِّمُهُمْ اللّهُ عَن إبراهيم الخليل ﷺ أنّه قال: ﴿ رَبّنَا وَآبَعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ عَلَيْ إِنْكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ فِي الْمُعَنِّمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَنَ وَالْحِكَمَة وَيُزَكِّمِمْ إِنْكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ وَعِمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَيَعَلِمُهُمُ الْكِتَنَ وَآبُعِمُمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَنَ وَآلِحَكُمَة وَيُزَكِمِمْ إِنْكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ وَالْحَدِيمُ وَالَعُمْ وَيُعَلِمُهُمُ الْمُحَمِيمُ وَيُعَلِمُهُمُ الْمُحْتَلِيمُ الْحَمْ وَيُوعِمُ وَلَيْ وَالْعَلَى الْعَلَى عَلَى عَن إبراهيم الخليل وَلَيْكَمَا وَالْحَرِيمُ وَلَيْكُمْ وَيُوكُومُ اللّهُ ولَا عَلَيْ الْمُعْلَى الْمَالِعُولُ اللّهُ وَلَيْتُنَا وَالْحَمْ وَيُوكُومُ وَالْعُولِ الْمَلْعُولُونُ وَلَمُ وَلَا عَلَيْ وَلَالْعُولُ وَلَا عَلَى عَنْ إِلْمُ الْمُعُمُ اللّهُ عَلَيْكُومُ وَالْعُمُومُ الْمُعُمُ وَلَولَا اللّهُ عَلَى عَنْ إِلْمُ اللّهُ عَلَى عَنْ إِلْمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَنْ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْعَلَى الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمِلُولُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعُمُ اللّهُ عَلَى الْمُوالِعُولُولُومُ الْ

وهذه الدعوة هي المراد بدعوة إبراهيم في قوله ﷺ: « أنا دعوة أبي إبراهيم، وبُشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنَّه خرج منها نور أضاءت له بُصرى، وبُصرى من أرض الشام » رواه الحاكم (٢/ ٢٠٠) وصححه

ووافقه الذهبي، وانظر: مسند الإمام أحمد (١٧١٥) (١٧١٥) (٢٢٢٦)، والسلسلة الصحيحة للألباني (١٥٤٥) (١٥٤٦).

وأمَّا بشارة عيسى عليه الصلاة والسلام به، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذُّ قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسَّمُهُ وَأَحْمَدُ ﴾، ويدلُّ لعموم بعثته عَلِيْهُ إِلَى العالمين قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِّلْعَلَمِينَ ﴾، وقوله: ﴿ قُلَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسِ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾، وقوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِئنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🚭 ﴾، وفي صحيح البخاري (٣٣٥) ومسلم (١١٦٣) عن جابر الكيُّك؛ أنَّا النَّبيَّ ﷺ قال: « أُعطيتُ خَمساً لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي ... ٍ»، وفيه: ﴿ وَكَانَ النَّبيُّ يُبعث إلى قومه خاصَّة، وبُعثتُ إلى الناس عامَّة »، ويدلُّ لبعثته إلى الجنِّ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ٢ قَالُواْ يَنقَوْمَنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أَنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم ﴾ يَنقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُحِرُكُم مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَمَن لَّا يَجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْض وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاء أُولَتِيك فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾، وقوله: ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ في إحدى وثلاثين آية من سورة الرحمن.

وجزيرة العرب موطن الإسلام، وفيها قبلة المسلمين، وإلى المدينة فيها يأرز الإيهان (رواه البخاري ١٨٧٦، ومسلم ١٤٧)، ومنها شعَّ نور الهدى، وانطلق الهداة المصلحون إلى أنحاء الأرض للدعوة إلى الإسلام وإخراج الناس من الظلهات إلى النور بإذن ربِّم، ولا يجوز أن تكون هذه الجزيرة وطناً لغير

الإسلام من الأديان؛ لقوله ﷺ: « لأُخرِجنَّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أَدَعَ إلَّا مسلماً » أخرجه مسلم (١١٦٧) عن عمر بن الخطاب الشخف، وروى الإمام أحمد في مسنده (٢٦٣٥٢) بإسناد حسن عن عائشة فشخف قالت: « كان آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن قال: لا يُترك بجزيرة العرب دينان ».

#### جزيرة العرب موطن صلاح وإصلاح، وليست موطن إفساد

الصلاحُ والإصلاح مطلوبان في كلِّ مكان، وعلى الأخصِّ في جزيرة العرب، التي هي في الحقيقة جزيرة الإسلام؛ لأنَّها ليست وطناً لغيره من الأديان، ولا يجوز الإفساد في كلِّ مكان من الأرض، وعلى الأخصِّ هذه الجزيرة التي هي معقل الإسلام، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلَّهِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ وقال تعالى: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ في موضعين من سورة الأعراف، قال ابن كثير في تفسير الموضع الأول: « ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضرَّه بعد الإصلاح؛ فإنَّه إذا كانت الأمور ماشيةً على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضرَّ ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك »، وقد ذكر الله في كتابه أنَّ من أعمال المنافقين الإفساد في الأرض مع دعواهم الإصلاح، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْض قَالُوٓا إِنَّمَا خَن مُصلِحُونَ ١ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لا يَشْعُرُونَ ﴿ وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن مجاهد أنَّه قال: « إذا ركبوا معصية الله، فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذا، قالوا: إنَّما نحن على الهدى مصلحون ».

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فإنَّ الشباب الذين خرجوا على الناس في هذه البلاد في الآونة الأخيرة وقاموا بالإفساد في هذه الجزيرة، وذلك بالتفجير والتدمير وقتل مَن لا يستحق القتل من المسلمين والمستأمنين، قد زيَّن لهم الشيطان أنَّ هذا الإجرام من الجهاد في سبيل الله! بل قد وُجد منهم الهمُّ بالسوء في أقدس بقاع الأرض؛ مكة والمدينة، حيث وُجدت معهم فيها الأسلحة والمتفجِّرات، وقد قال الله عزَّ وجلَّ في المسجد الحرام: ﴿ وَمَن يُرِدَ فِيهِ بِاللّهِ عَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ فَ مَن يُرِدَ فِيهِ اللّهِ عَن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن من إساءة أو قتل، فتظلم مَن لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم ».

وهذا الإفساد من هؤلاء الشباب حصل منهم في هذه الجزيرة التي هي في هذا الزمان خير البلاد تمسّكاً بالإسلام ومحافظة على شريعته وأخذاً بأحكامه وآدابه، وحصول هذا العدوان منهم فيه إخلال بالأمن في بلاد هي معقل الإسلام في هذا الزمان، وقد احتوشت هؤلاء الشباب شياطينُ الجنِّ والإنس، فشياطينُ الجنِّ يوسوسون لهم ويُلقون في أذهانهم أنَّ ما يحصل منهم من الإفساد هو جهاد، وأمَّا شياطين الإنس فيُغْرونهم بالباطل، ويُؤجِّجون في قلوبهم الحقد والغيظ على أهل هذه البلاد الذين هم البقية الباقية، ومن العجيب الغريب أن يدَّعي الإصلاح في هذه الجزيرة مَن يسعى فيها بالفساد العجيب الغريب أن يدَّعي الإصلاح في هذه الجزيرة مَن يسعى فيها بالفساد في هذه الجزيرة من سمومَهم للإفساد في هذه الجزيرة من طريق قناتهم الإفسادية، ومن العجيب أيضاً أن يكون في هذه الجزيرة من طريق قناتهم الإفسادية، ومن العجيب أيضاً أن يكون هؤلاء يعيشون في بلاد الكفر، ثم لا يحصل من شباب تلك البلاد وغيرها، أفيكون معاملة بعض شباب هذه الجزيرة للمستأمّنين من تلك البلاد وغيرها، أفيكون

شباب الكفَّار أرجحَ عقولاً وأحسنَ تصرُّفاً من بعض شباب هذه الجزيرة؟! والله المسئول أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين وعمل المفسدين.

# حكم بقاء الكفَّار المستمر والمؤقَّت في جزيرة العرب

إنَّ بقاءَ الكفَّار في جزيرة العرب قسمان: دائمٌ ومؤقَّت، فأمَّا البقاء الدائم فيها فلا يجوز؛ لأنَّه لا يجوز أن تكون وطناً لغير المسلمين؛ لقوله وَ الله وقول عائشة اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدَع إلَّا مسلماً »، وقول عائشة وقف الله والما الله الله والما الله والما الله الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله الله والما الله والما الله الله والله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والما الله والما الله والما الله والله والما الله والما الله والله والما الله والله والله والله والله والما الله والله والله والله والله والما الله والله والله والما الله والله وا

وأمَّا البقاء المؤمَّّت فجائز؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ السَّتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴿ ﴾، ولأنَّ الخليفتين أبا بكر وعمر عَلَى له يُبادرا إلى إخراج الكفّار من هذه الجزيرة، وأيضاً فإنَّ الذي قتل عمر الله في وتحقّقت له الشهادة التي أخبر بها الرسول عَلَيْ و كافر، فقد روى البخاري في صحيحه (٣٧٠٠) قصّة مقتل عمر وبيعة عثمان عَلَى ، وفيها قول عمر الله في الإسلام ».

# مَن الذي يتولَّى إخراج الكفَّار من جزيرة العرب؟

تواطأ العالم في هذا الزمان على أنَّ كلَّ بلد يَدخله مَن ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلد، أُطلق على ذلك الإذن اسم (تأشيرة دخول)، ومَن دخل أيَّ بلد بهذا الإذن يكون له الأمان على نفسه ومالِه، ولا يحصل له خلاف ذلك إلَّا باعتداء عليه بغير حقِّ، والدخول إلى جزيرة العرب لغير المسلمين لا يجوز إلَّا في زمن مؤقَّت، وينبغي أن يكون ذلك الدخول لِمَا تدعو الحاجة إليه، وما لا تدعو الحاجة إليه كالخدم والسائقين ينبغي أن يُقتصَر فيه على المسلمين.

والذي يتولَّى إخراج الكفَّار من جزيرة العرب بعد دخولهم إيَّاها ولاةُ الأمر فيها، فيتولَّى الإخراج مَن حصل منه الإذن بالدخول، ولا يجوز لأحد غيرهم القيام بشيء من ذلك.

وما حصل من بعض الشباب من الاعتداء على بعض هؤلاء المستأمنين بالقتل والإيذاء بها هو دونه مخالف لهدي الإسلام، وهو من الإجرام والإفساد في الأرض والإساءة إلى سمعة الإسلام والمسلمين؛ يوضح ذلك أنَّ الصحابة في الأرض والإساءة إلى سمعة الإسلام والمسلمين؛ يوضح ذلك أنَّ الصحابة في عهد أبي بكر وعمر على لم يحصل من أحد منهم الاعتداء على أحد من الكفَّار بالقتل وما دونه، بزعم الإخراج من جزيرة العرب؛ لعلمهم أنَّ الذي يتولَّى الإخراج هم ولاة الأمور.

### مقارنة بين أعمال الشباب المفتونين وأعمال الدعاة المصلحين

في هذا الزمان الذي حصل فيه دخول غير المسلمين إلى جزيرة العرب لمُدد مؤقَّتة، قام كثيرٌ من أهل هذه البلاد بدعوتهم إلى الإسلام، ومن ذلك إنشاء مكاتب في مدن المملكة العربية السعودية، أُطلق عليها اسم «توعية الجاليات»، وذلك من فترة طويلة، وقد دخل في الإسلام أعداد كبيرة، ففي التقرير الشامل لمركز توعية الجاليات بالقصيم في بريدة مثلاً، دخل في الإسلام خسة عشر ألفاً، وذلك في المدة ما بين عام (٧٠٤ هـ) ومطلع عام (١٤٢٤هـ)، ومن تمام الهداية لهؤلاء الذين هداهم الله للإسلام أن يُوفَقوا لدعاة ناصحين؛ يُفقّهونهم في الدِّين على فهم السلف الصالح، بعيدين عن البدع ومحدثات الأمور.

وفي أوائل عام (١٤٢٤هـ) ابتلي بعض الشباب في هذه البلاد بالخروج عن طاعة ولاة الأمر فيها والإقدام على قتل بعض المستأمنين بزعم إخراج الكفّار من جزيرة العرب، وقد أساؤوا بذلك إلى أنفسهم ودينهم وأهليهم وأمّتهم، وفي صحيفة القبس الكويتية العدد ١١٣٧، بتاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢٥هـ، مقال للدكتور حمد بن إبراهيم العثمان، بعنوان: «أضواء على الفكر التفجيري » اشتمل على جُمل من كلام الشباب المفتونين من مجلتهم في شبكة المعلومات الانترنت، من هذه الجمل في العدد الخامس: «ليعلم الجميع أنَّ عليهم إذا أرادوا منّا أن نتراجع عن مبادئنا التي من أجلها خُلقنا، وبها أمرنا ومن أجلها أرادوا منّا من خريرة العرب)، ليُخرجوه ليقول: (لا تجاهدوا المشركين من جزيرة من جزيرة العرب)، ليُخرجوه ليقول: (لا تجاهدوا المشركين من جزيرة العرب)، ليخرجوه ليقول: (إنَّكم مخطئون متطرًفون إرهابيُون، لا بدَّ لكم أن تتراجعوا وتتوبوا)، عندها فقط سنسمع ونطيع له ﷺ!!!».

ومَن يطَّلع على هذه الجملة المتناهية في السوء يظهر له شدَّة قسوة قلب قائلها وفظاظته وتحجُّر فكره، ولا أظن أنَّ كثيراً من الشباب المفتونين بالإفساد في هذه البلاد يستسيغون مثل هذا الكلام الذي يدعوهم إلى نهايات سيئة لهم ولغيرهم، وعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم، ولا يلتفتوا إلى مثل هذا الكلام الساقط الذي ينادي على قائله بمنتهى الخبث والسوء والوقاحة والخسَّة.

وهذه مقارنة موجزة بين أعمال الشباب المفتونين وأعمال الدُعاة المصلحين:

الشباب المفتونون يقتلون الكافر على كفره، فيسرعون به إلى النار، ويُخرجونه من ظلام إلى ظلام وعذاب دائم، والدعاة المصلحون يَعملون على إخراج الكافر من الظلمات إلى النور، فيظفر بسعادة الدنيا والآخرة.

٢ ـ الشباب المفتونون في قتلهم الكافر يصل إلى أهله في تابوت، فيمتلئون حقداً على الإسلام والمسلمين، وينسبون إلى الإسلام ما هو براء منه بسبب عمل هؤلاء المفتونين، والدعاة المصلحون بدعوتهم غيرهم إلى الإسلام يرجع الإنسان إلى أهله مسلماً قد أصبح من أهل الإسلام، فيدعو أهله وغيرَهم إلى الإسلام.

٣-الشباب المفتونون عرَّضوا أنفسهم للعقوبة الواردة في قوله ﷺ: «مَن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً » رواه البخاري (٣١٦٦) من حديث عبد الله بن عمرو المسيرة والدعاة المصلحون يرجون بدعوتهم مضاعفة الأجور الموعود بها في قوله ﷺ: «مَن المصلحون ير كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » رواه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة المسينية.

٤ ـ الشباب المفتونون أهلوهم وذووهم في همِّ وغمِّ وحزن وأسى لحال أبنائهم السيِّئة، والدعاة المصلحون أهلوهم وذووهم في فرح وسرور وغِبطة وبهجة لحال أبنائهم الحسنة.

• ـ الشباب المفتونون بأفعالهم القبيحة يَصدُّون عن الدخول في الإسلام ويُسيئون إلى سمعة الدِّين الحنيف، والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة وترغيبهم في الإسلام يسعون لإخراج الكفَّار من الظلمات إلى النور.

7 ـ الشباب المفتونون لم يُوفَّقوا لجهاد أنفسهم، فأساؤوا إليها وإلى غيرهم، بأن وقعوا في إفسادٍ سمَّوه جهاداً، والدعاة المصلحون وُفِّقوا لجهاد أنفسهم، فسعوا إلى جهاد غيرهم بدعوته إلى الإسلام.

٧ ـ الشباب المفتونون بأعمالهم الشنيعة مفاتيح شرِّ مغاليق خير، والدعاة المصلحون بأعمالهم الحسنة مفاتيح خير مغاليق شرِّ، وفي سنن ابن ماجه

(٢٣٧) عن أنس اللَّيْ قال: قال رسول الله عَلَيْة: « إنَّ من الناس مفاتيح للخير مغاليق للخير، فطوبى لَن للخير مغاليق للخير، فطوبى لَن جعل الله مفاتيح الشرِّ على يديه، وويل لَن جعل الله مفاتيح الشرِّ على يديه »، وانظر: السلسلة الصحيحة (١٣٣٢) للألباني.

٨ ـ الشباب المفتونون من أهل الوعيد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ
 عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا لَا عَمْلَ الوعد في قوله: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾.
 نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٩ ـ الشباب المفتونون لهم نصيب عِمَّا جاء في قوله ﷺ: « ... ومَن خرج على أُمَّتي يضرب برَّها وفاجرَها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس منِّي ولست منه » رواه مسلم (١٨٤٨) عن أبي هريرة النَّكَ والدعاة المصلحون لهم نصيب عِمَّا جاء في قوله ﷺ: « ثلاث خصال لا يغلُّ عليهنَّ قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجهاعة؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم » رواه أحمد (٢١٥٩٠) بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت النَّكَ ...

## أانتم السلمون وغيركم مرتلون، ما لكم كيف تحكمون؟ ١

لم يقف الأمر عند هؤلاء الشباب المفتونين عند تتبع المعاهدين في هذه البلاد وقتلهم، بل تعدَّى إفسادُهم بالتفجير والقتل إلى السعوديين، حيث قاموا بالتفجير عند مؤسسات حكومية العاملون فيها سعوديُّون يُحافظون على أمن الناس في هذه البلاد، وفي اعتبارهم أنَّ السلامة لا يستحقُّها إلَّا من كان على شاكلتهم، يتَّضح ذلك بالنقول عنهم من مجلَّتهم في الانترنت في مقال الدكتور حَد العثمان المنشور في صحيفة القبس الكويتية المشار إليه قريباً، ومن

هذه النقول ما جاء في العدد الرابع (ص ١٥): « فمَن وقف في صفِّ المجاهدين فقد سلك سبيل الهدى وأفلح، وسعى في نجاة نفسه من عذاب الله، وقدَّم لنفسه، وحصل الرفعة والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، ومَن وقف في صفِّ الصليبين والمرتدِّين في هذه الحرب فقد خسر نفسه وارتدَّ عن دينه وكفر بربِّه وجحد نعمة الله عليه، ومَن وقف متفرِّجاً معتزلاً خاذلاً لإخوانه المسلمين فقد فوَّت على نفسه حظًا عظيها، ولم يسلم من إثم القعود والخذلان!!!».

وفي العدد السادس: « وحركة الجهاد لن تتوقّف عند حدود ما يُسمَّى بالمملكة العربية السعودية، ولا اعتبار شرعي يمنع مثلاً من تحرُّك الجهاد خارج هذا الكيان إلى اليمن أو إلى تلك الدول المسرَّاة بالخليج!! ».

وفي العدد الثامن: « هذا التصوَّر لهؤلاء المرتدِّين الذين أخذوا مقعد الحاكم الشرعي في بلاد المسلمين يجعل الحوار معهم مستحيلاً أصلاً، ولا حوار مع المرتدِّين شرعاً وسياسة إلَّا بالسيف والقتال في سبيل الله ».

ولمّا حصل التفجير عند مبنى الأمن العام في شارع الوشم في الرياض، وانتشر بين الناس أنّ في ذلك قتلاً للمسلمين وليس للمشركين، جاء جوابهم في العدد السادس عشر: «وعندما جاء التفجير رفعوا عقائرهم بالصياح: (هل هذا من قتال الصليبيّين؟! هل قال رسول الله ﷺ: أخرجوا السعوديين من جزيرة العرب، ولا قال: أخرجوا الأمريكان من جزيرة العرب؟!) بل قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب)، ما استثنى سعوديًّا ولا غيره، هذا هو الجواب الواضح الصريح لهذا التساؤل البليد عمّن طرحه!!!».

وحول هذه الجمل الساقطة الهابطة أنبِّه على أمور:

الأول: أنَّ قائلَ هذا الكلام المتناهي في السقوط والقبح مستحكم الجهل موغل في الضلال، قلبه كالحجارة أو أشدُّ قسوة، ولا يصدر مثله إلَّا عِمَّن بلغ

النهاية في الشذوذ والانحراف، ولا أظنُّ أنَّ الكثيرين من هؤلاء الشباب يستسيغون مثل هذا الكلام القبيح، فعليهم أن يُعرضوا عنه وعن قائله إعراضاً كليًّا، وأن يتوبوا إلى الله مِمَّا حصل منهم، ويسلِّموا أنفسهم لتحصل لهم ولغيرهم السلامة.

الثاني: أنَّ مقتضى هذا الكلام الساقط أنَّهم هم المسلمون في هذه الجزيرة، وأنَّ السعوديين سواهم حقيقون بالإخراج منها؛ لأنَّهم مشركون، وهذا نهاية في التصوَّر الخاطئ لم يصل إليه الخوارج الأوَّلون الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي السخي ومَن معه من الصحابة؛ فإنَّهم مع تكفيرهم للصحابة لم يُريدوا إخراجهم من ديارهم في الجزيرة وغيرها، فأيُّ غنيمة هذه ظفر بها الشيطان من هؤلاء الشباب؟! ويح هؤلاء الشباب؟! ما الذي دهاهم؟! بل أين ذُهب بعقولهم حتى وُجد فيهم مَن قال مثل هذه الجُمل الرعناء؟! لقد أين ذُهب بعقولهم حتى وُجد فيهم مَن قال مثل هذه الجُمل الرعناء؟! لقد عرهم بالله الغرور، فزيَّن لهم أنَّهم هم المسلمون وأنَّ غيرَهم مرتدُّون!! وقد قال عَلَيْ من حديث أبي ذر المحَّن : «ومن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله! وليس كذلك، إلَّا حار عليه » رواه مسلم (٢١٧)، وإذا كان هذا قول الرسول وليس كذلك، إلَّا حار عليه » رواه مسلم (٢١٧)، وإذا كان هذا قول الرسول وليس كذلك، إلَّا حار عليه » رواه مسلم (٢١٧)، وإذا كان هذا قول الرسول وليس كذلك، إلَّا حار عليه » رواه مسلم (٢١٧)، وإذا كان هذا قول الرسول وليمَن كفَّر رجلاً واحداً، فكيف بِمَن كفَّر أمَّة حكَّامها ومحكوميها؟!

الثالث: أنَّ الخوارجَ الذين خرجُوا على عليٍّ والصحابة على خرجوا على خير الناس في ذلك الوقت، وهؤلاء الشباب خرجوا على المسلمين في هذه الجزيرة، وأهلُها في هذا الوقت أشدُّ الناس تمسُّكاً بالإسلام وأكثر محافظة على أخلاقه وآدابه، فهم بأعمالهم القبيحة يُريدون القضاء على هذا الخير، ولا يحيق المكر السيِّع إلَّا بأهله، وقد قال وَ السَّيِّةُ: « ومَن خرج على أمَّتي يضرب برَّها وفاجرَها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه » رواه مسلم (١٨٤٨) عن أبي هريرة المَنْكُ.

### في توبة الشباب المفتونين وتسليم أنفسهم الخير والسلامة لهم ولغيرهم

يتنازع الشبابَ المفتونين بالتفجير في جزيرة الإسلام داعيان: داعي الشرّ، وهم شياطين الجنِّ والإنس؛ الذين يزيِّنون لهم باطلهم ويحرِّضونهم على الاستمرار في الإفساد، وداعي الخير، وهم كلُّ ناصح لهم يُحبُّ الخير والسلامة لهم ولغيرهم، يقول لهم: انتهوا خيراً لكم، وسلِّموا أنفسكم لتبقوا مدة في السجن، وجدير بهؤلاء الشباب قبول نصح الناصحين الذين يرجون لهم ولغيرهم السلامة، والإعراض عن دعاة الشرِّ الذين يدفعونهم إلى الهلاك والإهلاك، وأن يكون جوابهم لهم مثل جواب يوسف عليه الصلاة والسلام: ولايربَّ السِّجنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ كَه، وهذه مقارنة بين بقائهم داخل السجن وخارجه:

- \_ ففي بقائهم في السجن تحصل السلامة لهم ولغيرهم، وفي بقائهم خارجه يحصل منهم الإفساد، الذي فيه هلاكهم وهلاك غيرهم.
- \_ وفي بقائهم في السجن يرتاح أهلوهم وذووهم، وفي بقائهم خارجه يبقى أهلوهم وذووهم في قلق وتخوف من نهايات سيئة لهم.
- \_ وفي بقائهم في السجن يحصل الأمن والأمان لأمَّتهم، وفي بقائهم خارجه يحصل لها الرعب والذعر؛ لما يُخشى من إفسادهم.

#### إعراض الشباب المفتونين عن الرجوع إلى العلماء مكيدة شيطانية

من أعظم مكائد الشيطان لهؤلاء الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير تزيينه في قلوبهم الابتعاد عن أهل العلم وعدم الرجوع إليهم في فهم الدِّين والفقه فيه، بل آل الأمرُ ببعضهم إلى رميهم وغيرهم بالرِّدَّة عن الدين، بزعم

أنَّهم وقفوا في صفِّ المرتدِّين، كما في الجملة الأولى من جملهم الساقطة الهابطة، وبذلك تحقَّق للشيطان ما أراده منهم من تكفيرهم غيرهم من الحكام والمحكومين، ثم الخروج عليهم بالتفجير والتقتيل والتدمير، وبذلك أيضاً خالفوا ما كان عليه سلف الأمَّة من لزوم جماعة المسلمين والنصح لهم ولولاتهم وترك الخروج عليهم، وقد قال اللهعزُّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامُّنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، فيُسمع للعلماء ويُطاع فيها يُبيِّنونه من أمور الدِّين، ويُسمع للأمراء ويطاع فيها يأمرون به مِمَّا ليس معصية لله عزَّ وجلُّ، وقد رَجَّح تفسير ولاة الأمر بها يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهما، ويدلُّ لطاعة العلماء قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَسْتَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، وقوله: ﴿ لَوْلَا يَنْهَنَّهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾، وقوله: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾.

وبالرجوع إلى العلماء تحصل السلامة من الوقوع في الفتن وما يترتّب عليها من أضرار ومفاسد، وتقدّمت الإشارة إلى رجوع ألفين من الخوارج عن باطلهم عندما ناظرهم عبد الله بن عباس في ورجوع العصابة التي همّت بالخروج على الناس بعد الحجّ لمّا سمعوا من جابر بن عبد الله في ما يبين فساد رأي الخوارج بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وإظهار عروة بن الزبير فساد رأي الخوارج بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، وإظهار عروة بن الزبير بخليه خطأه في فهم قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِنّ ٱلصّفا وَٱلْمَرْوَة مِن شَعَآيِرِ ٱللهِ ﴾ الآية؛ لمّا بيّنت له خالته عائشة في الفهم الصحيح لمعناها، وقد قال عبد الله الناس مسعود النهي كما في مصنف عبد الرزاق (٢٠٤٨٣): « لا يزال الناس

صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد علي ومن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا».

وروى مسلم في أول كتاب الإيهان من صحيحه (٨) حديث جبريل المشهور بإسناده إلى يحيى بن يَعمر، قال: ((كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عمّا يقول هؤلاء في القدر ... »، وفي هذا رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور مشكلة، سواء كان ذلك في العقائد أو غيرها، وهذا هو الواجب على كلّ مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم.

#### خروج الشباب المفتونين عن الطاعة ومفارقتهم الجماعة

استفاضت النصوص الشرعية وأقوال السلف في السمع والطاعة لأئمّة المسلمين ولزوم جماعتهم وتحريم الخروج على الولاة ومفارقة الجماعة، ومن ذلك قوله على: « مَن خرج من الطاعة وفارق الجماعة فهات، مات ميتة جاهلية، ومَن قاتَل تحت رايَّة عميَّة، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل، فقتلة جاهلية، ومَن خرج على أمَّتي يضرب بَرَّها وفاجرَها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه » رواه مسلم (١٨٤٨) عن أبي هريرة المحكية وقوله على أمَر بمعصية والطاعة على المرء المسلم فيها أحبَّ وكره ما لم يُؤمَر بمعصية، فإذا أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » رواه البخاري (٢١٤٧) ومسلم (١٨٣٩) عن عبد الله ابن عمر عصر في يُسرك وعُسرك، وقوله ومَنشطك ومكرهك، وأثرة عليك السمع والطاعة في يُسرك وعُسرك،

الله وقوله عَلَيْهِ: « ثلاث خصال لا يغلَّ عليهنَّ قلب مسلم أبداً: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة؛ فإنَّ دعوتهم تُحيط من ورائهم» رواه أحمد (٢١٥٩٠) بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت اللهيَّكُ.

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (ص ٧٩) في معنى « لا يغلَّ عليهنَّ قلب مسلم »: « أي: لا يحمل الغلَّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ فإنَّها تنفي الغلَّ والغشَّ وفساد القلب وسخائمه »، إلى أن قال: « وقوله: (ومناصحة أثمَّة المسلمين): هذا أيضاً منافٍ للغلِّ والغشِّ؛ فإنَّ النصيحة لا تجامع الغل؛ إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمَّة فقد برئ من الغلِّ، وقوله: (ولزوم جماعتهم): هذا أيضاً مِمَّا يُطهر القلب من الغلِّ والغشِّ؛ فإنَّ صاحبه للزومه جماعة المسلمين يُحبُّ لهم ما يُحبُّ لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوؤه ما يسوؤهم، ويَسرُّه ما يسرُّهم ».

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للالكائي (١/ ١٦١): « ومَن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجه كان: بالرِّضا أو بالغلبة؛ فقد شقَّ هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنَّة والطريق ».

وقال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: «ولا نرى الخروج على أئمَّتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عزَّ وجلَّفريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». العقيدة مع شرحها لابن أبي العز (ص ٥٤٠).

وما حصل من الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير والتدمير في جزيرة الإسلام مباينٌ تمام المباينة لهذه الأحاديث والآثار، وهم يعلمون ويعلم غيرهم أنَّ آباءهم وأجدادهم عاشوا في هذه البلاد في ولاية هذه الدولة في أمن وأمان سامعين مطيعين للولاة في المعروف، وخروج هؤلاء الشباب عن النهج الصحيح الذي كان عليه آباؤهم وأجدادهم هو من عمل الشيطان وتزيينه الباطل في نفوسهم، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقُل رَّبٍ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ السَّيطِينِ ﴿ وَقُل رَّبٍ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ السَّيطِينِ ﴿ وَقُل رَّبٍ أَن مَحَمَّرُونِ ﴾.

### وجوه مخالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير للإسلام

لقد كثرت وجوه مخالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتفجير للإسلام وتنوَّعت، وكلُّ واحد منها لو اقتُصر عليه كفى به لمن أتى به مصيبة، فكيف بها مجتمعة ومتنوِّعة؟! وهذه جملة من تلك المخالفات مع ذكر الأدلَّة الدَّالة على شدَّتها وخطورتها:

الأول: تكفير المسلمين: قال ﷺ: «أَيُّهَا امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما، إن كان كها قال، وإلاَّ رجعت عليه » رواه البخاري (٢١٠٤) ومسلم (٢١٦)، واللفظ له، وقال ﷺ من حديث أبي ذر ﷺ: « ومَن دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدوَّ الله! وليس كذلك، إلَّا حار عليه » رواه مسلم (٢١٧).

وإذا كان هذا الوعيد في تكفير رجل واحد، فكيف بتكفير أمَّة؟!

الثاني: قتل المسلمين بغير حقِّ: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَاكَا اَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَهَا لَا عَظِيمًا إِلَّا خَطَاً ﴾، وقال: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَهَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾، وقال: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا الله المؤمن في الدماء» النَّاسَ جَمِيعًا ﴾، وقال ﷺ: «أوّل ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» رواه البخاري (٦٨٦٤) ومسلم (١٦٧٨)، وقال ﷺ: «لن يزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً » أخرجه البخاري (٦٨٦٢)، وقال جندب بن عبد الله ﷺ: «إنَّ أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمَن استطاع أن لا يأكل إلَّا طيبًا فليفعل، ومَن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل » رواه البخاري (٢١٥٧)، قال الحافظ في الفتح من دم هراقه فليفعل » رواه البخاري (٢١٥٧)، قال الحافظ في الفتح (٢٣١/ ١٣٠) بعد أن ذكر له طريقاً مرفوعاً عند الطبراني: « وهذا لو لم يرد مصرّحاً برفعه لكان في حكم المرفوع؛ لأنّه لا يُقال بالرأي، هو وعيد شديد لقتل المسلم بغير حقّ ».

الثالث: قتلهم أنفسهم: قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُونَ قِبَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلَمًا فَسُوفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ فَهُ وَقَال ﷺ: « وقال الله عَلَي الله يَسِيرًا ﴿ فَهُ الله عَلَي الله يَسِيرًا ﴿ فَهُ الله عَلَي الله عَلَيْ الله الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل

الرابع: قتل المعاهدين: قال ﷺ: « مَن قتل نفساً معاهداً لَم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً » أخرجه البخاري (٣١٦٦).

وأمَّا قتلهم خطأ، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِّدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾.



الخامس: ترويع الآمنين: قال ﷺ: « مَن حمل علينا السِّلاحَ فليس مناً » رواه البخاري (٦٨٧٤) ومسلم (١٦١)، وروى الإمام أحمد (٥/ ٣٦٢) وأبو داود (٥/ ٥٠٠٤) بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: « حدَّثنا أصحاب محمد ﷺ أنَّهم كانوا يسيرون مع النَّبِيِّ ﷺ، فنام رجل منهم، فانطلق بعضُهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع، فقال رسول الله ﷺ: لا يحلُّ لمسلم أن يروِّع مسلماً ».

السادس: إتلافهم أموال غيرهم: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي السَّادِسِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا شَحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَالْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا شَحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مَيْ اللهُ عنه، ومَن أَخذ يريد وقال مَيْ الله عنه، ومَن أَخذ يريد إتلافها أتلفه الله » رواه البخاري (٢٣٨٧)، وإذا كان هذا فيمن أخذ أموال الناس دَيْناً وهو لا يريد أداءها، فكيف بمَن أتلف أموالهم بالتفجير والتدمير؟!

السابع: استيلاؤهم على مراكب غيرهم بالتهديد بالسلاح إذا عُثر عليهم للهرب بها: قال ﷺ: « لا يحلُّ لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقِّه » رواه أحمد (٢٣٦٠) بإسناد حسن، وقال ﷺ في خطبته يوم النحر بمنى في حجَّة الوداع من حديث أبي بكرة ﷺ: « إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربَّكم » أخرجه البخاري (٢٧) و (١٧٤١) ومسلم (١٧٧٩).

ووقوع هؤلاء الشباب في هذه المخالفات وغيرها ناتج عن فهومهم الخاطئة للنصوص وعدم رجوعهم للعلماء، وقد قال ﷺ: « مَن يُرد الله به

خيراً يفقهه في الدِّين »، فإنَّ مفهومه أنَّ من لم يُرد الله به خيراً لم يفقهه في الدِّين.

والواجب على هؤلاء الشباب أن يتّقوا الله في إسلامهم وفي أنفسهم وفي أهلهم وفي أمّتهم، وأن يتفقّهوا في الدّين، وأن يرجعوا إلى أهل العلم ليسلموا من التخبُّط الذي أوقعهم في تلك المخالفات الكثيرة للإسلام، وأن يتركوا الظلم لأنفسهم ولغيرهم، فقد قال على القيامة الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة » أخرجه مسلم (٢٥٧٨) من حديث جابر الله الله المنه وأن يحذروا أن يكونوا من أهل الإفلاس في الآخرة، الذين قال عنهم رسول الله على: «إنَّ المفلسَ من أمَّتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار » أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة الله الله المراح في النار » أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة الله المنها المنه المنه المنه المنه المنه المنه المراح في النار » أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة الله المنه المنه

وإنَّ على هؤلاء الشباب أن يكونوا مؤمنين مسلمين مجاهدين مهاجرين حقًا، ففي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح (٢٣٩٥٨) عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله عَلَيْ في حجَّة الوداع: « ألا أخبرُكم بالمؤمن؟ مَن أمِنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم مَن سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد مَن جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر مَن هجر الخطايا والذنوب» فلو أنَّ هؤلاء الشباب جاهدوا أنفسهم في طاعة الله لَهَجروا الخطايا والذنوب، وسلِم المسلمون من ألسنتهم وأيديهم، وأمِنهم الناسُ على أموالهم وأنفسهم، لكنَّهم ركبوا رؤوسهم وابتعدوا عن العلماء، فوقعوا فيها وقعوا فيه، مِن قتل الأبرياء وتدمير المباني وغيرها، وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإنَّ صبغةً واحدة في النار تُنسي كلَّ نعيم في التي وقودها الناس والحجارة، فإنَّ صبغةً واحدة في النار تُنسي كلَّ نعيم في

الدنيا، ففي صحيح مسلم (٢٨٠٧) عن أنس المحينة قال: قال رسول الله على الدنيا، ففي صحيح مسلم (٢٨٠٧) عن أنس المحينة في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم! هل رأيت خيراً قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب! ويُؤتى بأشدِّ الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة، فيُصبَغ صبغة في الجنة، فيُقال له: يا ابن آدم! هل رأيت بؤساً قط؟ هل مرّ بك شدَّة قط؟ فيقول: لا والله يا ربّ! ما مرّ بي بؤسٌ قط، ولا رأيتُ شدَّة قط »، وإن حرارة النار في الآخرة تفوق حرارة النار في الدنيا بسبعين ضعفاً، ففي صحيح البخاري الآخرة تفوق حرارة النار في الدنيا بسبعين ضعفاً، ففي صحيح البخاري (٣٢٦٥) ومسلم (٣٨٤٣) عن أبي هريرة المحين أن رسول الله عليه قال: لا نارُكم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم، قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية، قال: فُضِّلت عليهنَّ بتسعة وستين جزءاً، كلُّهنَّ مثل حرِّها».

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يثبِّت المهتدين من الشباب المسلمين على هداهم وأن يزيدهم هدى، وأن يتفضَّل بالهداية على مَن وقع منهم في الردى، ويُعيذهم من شرور أنفسهم ويُهيِّئ لهم من أمرهم رشداً، اللَّهمَّ مُنَّ عليهم بالصلاح، واجعلهم من أهل الإصلاح، وأعذهم من شياطين الجنِّ والإنس، ومن الفساد والإفساد، إنَّك على كلِّ شيء قدير.

ورغبة في أن يستفيد هؤلاء الشباب من نصحي أقول لهم عن نفسي: لقد أغناني الله من فضله، فلَم يدخل في مُلكي شبرٌ من الأرض إلَّا بالشراء مِمَّن يملكه شرعاً، ولم أتقاض شيئاً من أموال الدولة وذلك جائز شرعاً لَمِن حصل له بدون إشراف نفس والمرتبة التي كنت أتقاضى راتبها عند التقاعد سنة (١٤١٣هـ) حصلت عليها في عهد الملك فيصل سنة (١٣٩٣هـ)، ولست بها قلتُه طامعاً ولا راغباً في حصول أي نفع ماديًّ أو معنويًّ.

وكما بذلتُ نصحى لهؤلاء الشباب في هذه الرسالة والتي قبلها فقد بذلته لولاة الأمر في رسائل خاصَّة كثيرة، أوَّلها للملك فيصل عَظلتُهُ سنة (١٣٨٣هـ)، فعلت ذلك امتثالاً لقوله ﷺ: ﴿ الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم » رواه مسلم (١٩٦)، وقوله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً، ويَسخط لكم ثلاثاً؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا، وأن تناصحوا من ولاَّه اللهُ أمرَكم، ويَسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال، وكثرة السؤال » رواه الإمامان مالك في الموطأ (٢/ ٩٩٠)، وأحمد في مسنده (٨٧٩٩) واللفظ له، وهو حديث صحيح، وتعاوناً معهم على بقاء السفينة سالمة، والحيلولة دون خرقها مِمَّن يريد خرقها؛ لتحصلَ النجاة والسلامة من الهلاك؛ لقوله ﷺ: « مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسلفها إذا استقوا من الماء مرُّوا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرْقاً ولم نؤذ مَن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » رواه البخاري (٢٤٩٣).

والواجب على أهل هذه البلاد ولاةً ورعيّة المحافظة على ميراث الإمامَين الجليلين محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن سعود ـ رحمها الله ـ وهو الدولة التي أُسّست واستمرّت على العمل بالكتاب والسنّة وما كان عليه سلف الأمّة، فيُحافظ الولاةُ على القيام بها بُنيت الدولة عليه، وتتعاون معها الرعيّة على كلّ ما فيه خيرٌ للإسلام والمسلمين مع الدعاء والنصح لها، والسمع والطاعة في المعروف.



وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ لهذه البلاد أمنَها وإيهانها، ويَدحرَ كلَّ من أرادها بسوء، ويُعزَّ بولاتها الإسلامَ والمسلمين، ويقيها وسائر بلاد المسلمين شرَّ الأشرار وكيد الفجار والكفَّار، إنَّه سميع مجيب.

### الأثار السينة للتكفير والتفجير على المسلمين

لقد اشتدَّت غربة الإسلام في هذا الزمان، وزهد الكثيرون من أهله فيها فيه من الحقّ والهدى الذي نزل من الحكيم الخبير، واعتاضوا بذلك أنظمة وضعها البشر، ونتيجة لذلك حلَّ بالمسلمين الضعف والهوان، وأحاطت بهم أنواع الفتن، ومِن ذلك ما وقع في البلاد الإسلامية وغيرها من تكفير وتفجير أُطلق عليه اسم الإرهاب، جرَّ على المسلمين الويلات والخطوب من أبنائهم وأعدائهم، وكانت بداية ذلك في أول الأمر اختطاف الطائرات، ثم تحوَّل إلى التفجير الذي فيه التقتيل وتدمير المباني وغيرها على مَن فيها، وقد عظمت المصائب على المسلمين بعد تدمير عهارتين شاهقتين في الغرب أُطلق عليه أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومن الآثار السيِّئة التي ترتَّبت على هذه الأحداث ما يلى:

الإسلامية، هما أفغانستان والعراق، وما نتج عن ذلك من فوضى قتّل فيها أهلُ الإسلامية، هما أفغانستان والعراق، وما نتج عن ذلك من فوضى قتّل فيها أهلُ هذين القطرين بعضهم بعضاً، ولا شكَّ أنَّ القضاء على حزب البعث في العراق نعمة كبيرة على أهل العراق وغيرهم، ولكن المصيبة بعد ذلك في بقاء هذا التدخل، ونسأل الله عزَّ وجلَّالذي خلَّص أهل العراق من البعثيين أن يُخلِّصهم من الذين قضوا عليهم، وأن يصلح أحوالهم ويجمع كلمتهم على الخبر والهدى.

٢ ـ الإساءة إلى سُمعة الإسلام؛ وذلك بإضافة أعداء الإسلام الأعمال الإجرامية التي يقوم بها بعض شباب المسلمين إلى الإسلام، والإسلام دين الحقّ والعدل وحفظ حقوق كلِّ ذي حق، من المسلمين وغيرهم، وهو بريء من كلِّ ما يُضاف إليه زوراً بسبب التصرُّ فات الشاذَّة الطائشة من بعض أبناء المسلمين.

٣ ـ اتِّهام مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية بأنَّها سبب التكفير وما تبعه من تفجير في هذه البلاد، وهذا من مكايد الشيطان لإخلاء المناهج عِمَّا فيها من الخير، وهذا النعيق بالاتِّهام جاء من الخارج ومِمَّن في قلوبهم مرض من الداخل، والمناهج \_ بحمد الله \_ بريئة من التُّهم، ومتهمها هو المتَّهَم، والذين ابتُلوا بالتكفير والتفجير في هذه البلاد لم يحصل ذلك لهم من المناهج الدراسية، بل دخل عليهم من أبواب شرِّ لا صلة لها بالمناهج البتة، وقد اعترف بذلك بعض الذين قُبض عليهم منهم، والذي حصل من هؤلاء الشباب هو كالذي حصل من أهل التكفير والتفجير في الجزائر من قبل، لا صلة ولا علاقة لشذوذ وانحراف هؤلاء وهؤلاء بالمناهج الدراسية، ومناهج التعليم وُضعت في عهد الملك عبد العزيز ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُحصِل لدارسيها إلَّا الخير، ولم تُتَّهم بشيء، فلهاذا تأخُّر الاتِّهام إلى هذا الوقت؟! وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مديرية عامة، مقرُّها مكة المكرمة، وكان مديرها العام الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع ﷺ، وهو من أهل العلم والفضل، وقد وُضعت مناهج التعليم في ذلك الوقت، ولَّا أُنشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز رَجُمُ اللَّهُ فِي عهد الملك سعود رَجُمُ اللَّهُ، كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز \_ حفظه الله \_ أول وزير للمعارف، فأقرَّ مناهج التعليم، ثم تتابع على الوزارة بعده أربعة وزراء والمناهج التعليمية على ما هي عليه، لم يُوجُّه إليها



تهمة في هذه العهود المتتابعة، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما حصل بعدها من تفجير في بلاد الحرمين وغيرها، وُلد هذا الاتِّهام الذي كان قبل ذلك في عالم الأموات، وليست المصيبة في هذا الاتِّهام نفسه، وإنَّما المصيبة في أن يجد قبولاً وأن يُفكَّر في تغييرها.

لا التراجع الذي حصل لمسيرة الدعوة إلى الإسلام ونشر هدايته في الأرض، فبعد تلك الأحداث حصل تراجع وانحسار لتلك الدعوة التي فيها الخير للبشرية، فتوقف كثير من الأنشطة الدعوية المباركة لما وُجّه إليها من تهمة دعمها للإرهاب، وفي الوقت الذي أخذت فيها الدعوة إلى الإسلام في الانحسار، فإنَّ دعوة النصارى إلى باطلهم آخذة في الانتشار.

و عاولة الضغط على الدول العربية وبالأخصّ المحافظ منها على الإسلام، بها سمي إصلاحات نحو الأخذ بالديمقرا لية المزعومة، ومن المعلوم أنَّ الأنظمة الديمقراطية الجهة التشريعية فيها فئة معينة من البشر، وأما الإسلام فإنَّ التشريع فيه من خالق البشر، وليس ذلك لأحد من البشر، والدستور في المملكة العربية السعودية الكتاب والسنة، بها وعليها قامت الدولة السعودية في عهودها الثلاثة، وقد مضى على ذلك أكثر من قرنين، فكيف يُفكّر في تصدير الديمقراطية للأخذ بها بدلاً من شريعة خالق البشر؟! وما ذلك إلّا من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.

 ٱلأُمُورِ ﴿ ﴾، وقال: ﴿ وَعَدَ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ هُمْ
دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ هُمْ وَلَيُبَدِّلَهُم مِّنَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِلِكَ هُمُ ٱلْفَلِسِقُونَ ﴾ يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِلِكَ هُمُ ٱلْفَلِسِقُونَ ﴾ وقال الرسول عَلَيْ في أول وصيّته لعبد الله بن عباس عَلَيْ ( احفظ الله يفظك ) أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وقال: «حديث حسن صحيح ».

وغير خاف أنَّ الذنوب والخطايا سبب العقوبات العاجلة والآجلة للكفَّار والمسلمين، قال الله عزَّ وجلَّعن قوم نوح: ﴿ مِّمَّا خَطِيَنَتِم أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا وَالمسلمين، قال الله عزَّ وجلَّعن قوم نوح: ﴿ مِّمَّا خَطِيَنَتِم أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَالًا فَلَمْ مِّن دُونِ اللهِ أَنصَارًا ﴿ هَ وَقال تعالى: ﴿ فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ مَّ فَمِنَهُم مَّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخَذَنّه الصَّيْحَة وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْض وَمِنْهُم مَّن أُغْرَقْنَا وَمَا كَاسَ الله لِيَظْلِمَهُم مَّن أَغْرَقْنَا وَمَا كَاسَ الله لِيَظْلِمَهُم مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَان الله لِيَظْلِمَهُم مَن أُغْرَقْنَا وَمَا كَان الله لِيَظْلِمَهُم مَن أُغْرَقْنَا وَمَا كَان الله لِيَظْلِمَهُم مَن أُغْرَقْنَا وَمَا تَعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَيْكُن فَا الله مِن الله مَن الله مَن الله وَالله مَن الله وَالله وَلَهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

وإنَّ هدى الله هو الهدى، وماذا بعد الحقِّ إلَّا الضلال، وإنَّ تنازل المسلمين عن شيء من دينهم يُسخط ربَّهم ولا يُرضي أعداءَهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَذَالِكُمُ اللهُ كُمُ الْحُقُّ فَمَاذَا بَعْدَ اللّحقِ إلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَبْعَ مِلْتُهُمُ قُلُ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُو اللّهُ مُ اللّهِ مُو اللهِ مَن اللهِ هُو اللهُ مَن اللهِ مُو اللهِ مَن اللهِ الله

مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِي تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا مَوْلَكُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَسِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا مَوْلَكُمْ فَيَا لَا يَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا أَإِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾.

والله جلَّ وعلا له ملك السموات والأرض، وهو على كلِّ شيء قدير، هو كاسر الأكاسرة، وقاصم القياصرة، ومُذِلُّ الجبابرة، ومُهلِك الفراعنة، وفي ألفاظ الأذان (الله أكبر) ست مرات، وفي كلِّ ركعة من ركعات الصلاة (الله أكبر) ست مرات، والله أكبر من كلِّ كبير، وأعظم من كلِّ عظيم، قدرته فوق كلِّ قدرة، وبطشه أشدُّ من كلِّ بطش، ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ٢ ٱلَّتِي لَمْ يُحْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَىدِ ١ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ١ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ١ ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبِلَندِ ١ فَأَكْثَرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ ﴾، ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ ﴾، وعند الله من أنواع العقوبات العاجلة، ما لا يخطر ببال متكبِّر، كالصواعق المحرقة والفياضانات الكاسحة والرياح العاتية والزلازل المدمِّرة والأمراض المزمنة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُر ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِمِ مِن وَالِ ٢ ٥٠ وقال: ﴿ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمۡلِي هَمۡ خَيۡرٌ لِإَنفُسِهِم ۚ إِنَّمَا نُمۡلِي هَٰمُ لِيَزۡدَادُوٓا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَاتٍ مُّهِينٌ ﴿ وَالَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَذَاتٍ مُّهِينٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ ﴾، وقال: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠٠.

وأسأل الله القوي المتين العزيز القهار الجبار المتكبِّر أن يُعزَّ الإسلام والمسلمين، ويُذلَّ الشرك والمشركين، ويُدمِّر أعداء الدِّين، اللَّهمَّ من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورُدَّ كيدَه في نحره، واجعل في تدبيره تدميره، اللَّهمَّ من أراد بالإسلام والمسلمين سوءاً نطق به أو كتبه فأخرس لسانه وشلَّ بنانه، واجعله عبرة للمعتبرين، اللَّهمَّ سلِّط عليه جنداً من جنودك التي لا يعلمها إلَّا أنت، ربَّنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربَّنا إنَّك أنت العزيز الحكيم، اللَّهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله ربِّ العالمين أوَّلاً وآخراً.





#### الفهرس

| 7 8 7                     | ئرمته                                               | المقت    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
| لدين سواه                 | لعرب معقل الإسلام، وليست وطناً ا                    | جزيرة ا  |
| ت موطن إفساد              | لعرب موطن صلاح وإصلاح، وليس                         | جزيرة ا  |
| لعربلعرب                  | اء الكفَّار المستمر والمؤقَّت في جزيرة ا            | حکم بق   |
| ب؟                        | ي يتولَّى إخراج الكفَّار من جزيرة العر <sup>م</sup> | مَن الذي |
| عاة المصلحينعاة المصلحين  | ين أعمال الشباب المفتونين وأعمال الد                | مقارنة ب |
|                           | سلمون وغيركم مرتدُّون، ما لكم كيف                   |          |
| ر والسلامة لهم ولغيرهم٢٦٢ | الشباب المفتونين وتسليم أنفسهم الخي                 | في توبة  |
|                           | الشباب المفتونين عن الرجوع إلى الع                  |          |
|                           | الشباب المفتونين عن الطاعة ومفارقته                 |          |
|                           | مخالفة الشباب المفتونين بالتكفير والتف              | _        |
|                           | لسيَّة للتكفير والتفجير على المسلمين.               |          |

#### \* \* \*







## بنيب إلله الجزالجي

الحمد لله وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وتمسَّك بسُنَّته واهتدى بهداه إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد، فقبل سنوات قليلة، وبعد وفاة شيخنا الجليل شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة (١٤٢٠هـ)، ووفاة الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح بن عُثيمين سنة (١٤٢١هـ) رحمها الله، حصل انقسامٌ وافتراقٌ بين بعض أهل السُّنة، نتج عن قيام بعضهم بتتبُّع أخطاء بعض إخوانهم من أهل السنَّة، ثم التحذير منهم، وقابل الذين خطَّؤوهم كلاَمَهم بمثله، وساعد على انتشار فتنة هذا الانقسام سهولة الوصول إلى هذه التخطئات والتحذيرات وما يُقابلها، عن طريق شبكة المعلومات الانترنت، التي يُقذف فيها كلُّ ما يُراد قذفه في أيِّ ساعة من ليل أو نهار، فيتلقَّفه كلُّ من أراده، فتتسع بذلك شُقَّة الانقسام والافتراق، ويتعصَّب كلُّ لمن يُعجبه من الأشخاص وما يُعجبه من الكلام، ولم يقف الأمر عند تخطئة من خُطِّئ من أهل السنَّة، بل تعدَّى ذلك إلى النَّيل من بعض من لا يؤيِّد تلك التخطئة.

وفي أوائل عام (١٤٢٤هـ) كتبت رسالة نصح في هذا الموضوع بعنوان: « رفقاً أهل السنَّة بأهل السنَّة »، قلت في مقدِّمتها: « ولا شكَّ أنَّ الواجبَ على أهل السنَّة في كلِّ زمان ومكان التآلف والتراحم فيها بينهم، والتعاون على البرِّ والتقوى.

وإنَّ عِمَّا يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنَّة من وحشة واختلاف، عِمَّا ترتَّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتحذيراً وهجراً، وكان الواجب أن تكون جهودُهم جميعاً موجَّهةً إلى غيرهم من الكفَّار وأهل

البدع المناوئين لأهل السنَّة، وأن يكونوا فيها بينهم متآلفين متراحمين، يذكِّرُ بعضهم بعضاً برفق ولين ».

وبعد صدور هذه الرسالة، اعترض عليها أفرادٌ من أهل السنّة على اتباع عنّا وعنهم ـ وقد أشرتُ إلى ذلك فيها كتبته في آخر رسالة: «الحث على اتباع السنّة والتحذير من البدع وبيان خطرها »، وهؤلاء الذين اعترضوا على هذه الرسالة في مقدِّمة مَن طلبت منهم الرِّفق بإخوانهم من أهل السنّة، ولم أُرِد بأهل السنّة في رسالة: « رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة » الفِرَق والأحزاب المنحرفة عمّا كان عليه أهل السنّة والجهاعة، كالذين ظهر حزبُهم من المنصورة في مصر، وقال عن هذا الحزب مؤسّسه مخاطباً أتباعَه: «فدعوتُكم أحقٌ أن يأتيها الناس ولا تأتي أحداً ... إذ هي جِماعُ كلّ خير، وغيرها لا يسلم من النقص!! ». (مذكرات الدعوة والداعية ص ٢٣٢، ط. دار الشهاب) للشيخ حسن البنا.

وقال أيضاً: « وموقفنا من الدعوات المختلفة التي طغت في هذا العصر ففرَّقت القلوبَ وبلبلت الأفكار، أن نزنها بميزان دعوتنا، فها وافقها فمرحباً به، وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مؤمنون بأنَّ دعوتنا عامة لا تغادر جزءاً صالحاً من أيَّة دعوة إلَّا ألمت به وأشارت إليه !!! » (مجموعة رسائل حسن البناص من ٢٤٠، ط. دار الدعوة سنة ١٤١١هـ).

ومقتضى هذا الكلام أنَّهم يُرحِّبون بالرافضي إذا وافقهم، ويتبرَّؤون مَّن خالفهم ولو كان سُنيًّا على طريقة السَّلف.

وكالقابعين في لندن الذين يُحاربون أهل السنَّة بها ينشرونه في مجلَّتهم التي سمَّوها (السنة)، ومن ذلك نيلهم من علماء المملكة العربية السعودية،

ووصفهم الدعاة الذين على شاكلتهم فيها بالأحرار؛ لإظهارهم معارضة العلماء والنيل منهم، ولا سيما المرجعية فيهم!!

وقد كتب أحدُ الفضلاء رسالة بعنوان: « مجلة السنة؟؟؟ » جمع فيها من مجلتهم جملة من ذلك.

وكالذين ظهرت دعوتهم من دهلي في الهند، وهي لا تخرج عن ستّ نقاط، ويغلب على أهلها الجهل وعدم الفقه في الدِّين، ولا يُعرِّجون في دعوتهم على أهم المهرَّات، وهو إفراد الله بالعبادة والابتعاد عن الشرك، وهي دعوة الرسل جميعاً، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا الله وَاحْبَدُوا الله وَاحْبَدُوا الله وَاحْبَدُوا الله والله و

وإنّي في هذه المقدِّمة أؤكِّد الوصية لشباب أهل السنَّة أن يُعنوا بالاشتغال بالعلم، وشغل أوقاتهم بتحصيله؛ ليظفروا بالرِّبح ويسلموا من الغبن الذي جاء في قول الرسول ﷺ: «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصِّحة والفراغ » أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤١٢)، وهو أوَّل حديث في كتاب الرقاق، ومن أهم كتب العلماء المعاصرين التي ينبغي أن يُعنوا بقراءتها مجموع فتاوى شيخنا إمام أهل السنَّة والجماعة في زمانه، الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ﷺ وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومؤلفات شيخنا العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﷺ، ولا سيها أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ومؤلفات العالِمين الكبيرين الشيخ محمد ابن صالح العثيمين، والشيخ محمد ابن الدين الألباني رحمها الله.

وأوصي أيضاً أن يستفيد طلاَّب العلم في كلِّ بلد من المشتغلين بالعلم من

أهل السنة في ذلك البلد، مثل تلاميذ الشيخ الألباني والأردن، الذين أسسوا بعده مركزاً باسمه، ومثل الشيخ محمد المغراوي في المغرب، والشيخ محمد علي فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائر، وغيرهم من أهل السنّة، ومن النصح لأهل السنّة أنَّ مَن أخطأ منهم يُنبّه على خطئه ولا يُتابَع عليه، ولا يُتبرّأ منه بسبب ذلك، ويُستفاد منه، لا سيا إذا لم يوجد مَن هو أولى منه في العلم والفضل.

وأوصي أن يحذر الشباب من الاشتغال بتتبع عثرات طلاّب العلم وتتبع مواقع الانترنت التي تُعنى بجمع عثراتهم والتحذير منهم بسببها، وقد أخطأ الشيخ محمد بن سليان الأشقر خطأ فادحاً في النّيل من الصحابي أبي بكرة وسروياته، واهتهامه بمسألة ولاية المرأة، وفي كونها تشارك في تولية غيرها، ورددت عليه في رسالة بعنوان: « الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال »، وأنا إذ أحذّرُ من زلّته الشنيعة، لا أحذّرُ من كتاباته المفيدة، وفي رجال الصحيحين وغيرهما رواة وصفوا ببدعة قبلت رواياتهم مع تنبيه أهل العلم على تلك البدع للحذر منها.

وفي أول رمضان من عام (١٤٢٣هـ) وقبل صدور رسالة: «رفقاً أهل السنّة بأهل السنّة » بستة أشهر بعثتُ رسالة نصح لأحد من تأثّر بهم بعضُ الشباب من أهل السنّة، وقد ردَّ عليها برسالة لطيفة دعا الله فيها أن ينفعه بهذه النصيحة، وذكر أنّه ناصَح الذي أشرت إليه في الرسالة، وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُوفِّقني وإيّاه وسائر إخواننا من أهل السنّة لكلِّ ما يعود بالخير والعاقبة الحميدة، وأن يُجنِّب الجميع كلَّ ما يعود بالضَّرر والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة، إنّه سميع مجيب.

وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي:

وبعد، فإنّي أكتب إلى فضيلتكم هذه الكلمات راجياً أن تأخذوها بعين الاعتبار، و« الدّين النصيحة »، و« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضاً »، ومن حقِّ المسلم على المسلم نصحه والتعاون معه على الخير.

ا ـ ذكرتم لي في اللّقاء الذي تم مع فضيلتكم قريباً أنّكم أكبر منّي سنّا، وأنا في هذه الأيام قد دخلت في عقد الثهانين، وأنتم على هذا قد تقدّمتم في هذا العقد، وعلى هذا، فإن كوني عِمَّن درَّسكم في عام (١٣٨١هـ) وما بعده يكون من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر (١)، ومثلي ومثلكم بحاجة إلى الاشتغال بالعلم النافع عن كلّ ما يترتَّب عليه فرقة بين أهل السنّة.

٢ ـ سبق أن سمعتُ منكم قديهاً كلمة، وهي أنّكم انشغلتم عن الاشتغلتم بالقرآن وتدبّر معانيه بالاشتغال بالحديث ورجاله، وأقول: أنتم الآن اشتغلتم عن القرآن والحديث بالكلام في بعض أهل السنّة وغيرهم، ممّا شغلكم عن الاشتغال بعلم الكتاب والسنة، فقلّ إنتاجكم العلمي في الآونة الأخيرة نتيجة لذلك، ولا شكّ أنّ مقاومة مَن ليسوا من أهل السنّة ومَن يحصل منهم إثارة الفتن والتقليل من شأن العلماء بزعم عدم فقههم للواقع هو في محلّه، ولكن الذي ليس في محلّه الاتجاه إلى تتبّع أخطاء مَن هم من أهل السنّة والنيل منهم لعدم موافقتهم لكم في بعض الآراء، فمثل هؤلاء لا ينبغي كثرة الاشتغال بهم، وإذا حصل ذكر بعض أخطائهم فلا ينبغي التشاغل بها وتكرارها وجعلها حديث المجالس، ثم عند المناقشة فيها يحصل منكم الغضب وارتفاع

<sup>(</sup>١) رواية الأكابر عن الأصاغر \_ كها في نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر \_ رواية الراوي عمَّن هو دونه في السنِّ أو اللَّقي \_ يعني لقي المشايخ \_ أو في المقدار.

الصوت؛ فإنَّ ذلك ـ بالإضافة إلى ما فيه من محذور ـ فيه تأثير على صحَّتكم.

٣-اشتهر في هذه الأيام ذكر الجرح والتعديل والكلام في بعض أهل السنّة وغيرهم، ونشر ذلك في شبكة الانترنت، عمَّا جعل الأسئلة تتوارد من أوربا وأمريكا وشهال إفريقيا وغيرها عن بعض من يحصل جرحهم منكم ومن الشيخ ... مع توسُّع الشيخ ... في الكلام في أعراض بعض المشايخ وطلبة العلم في الداخل والخارج، الذين نفع الله بمحاضراتهم ومؤلفاتهم والتحذير منهم، وما ترتَّب على ذلك من التهاجر والتنافر، والرسول على يُعرَّض على ولا تنفّروا، ويسِّروا ولا تعسِّروا »، والمخطئ من أهل السنّة يُحرَص على تشجيعه في الخير، مع تنبيهه على خطئه إذا كان خطؤه واضحاً، ثم لا يُنابَذ ولا يُهجَر ولا يُحدَّر من الاستفادة منه.

وللتلازم الذي بينكم وبين الشيخ ... ونسبة التجريح إليكم وإليه، مع أنّني أعتقد أنّكم لا توافقونه في بعض كلامه في الأشخاص، فقد يُظنُّ مع ذلك إضافة ما ليس منكم إليكم، ولهذا فإنَّ الأمل فيكم ألاَّ تشغلوا أنفسكم بتجريح مَن هم من أهل السنّة، وأن يكون لكم منه موقف يوقفه عند حدِّه، حتى يسلم طلبة العلم وغيرهم في الداخل والخارج من الاشتغال بالقيل والقال وتوارد الأسئلة: ما قولكم في جرح فلان أو فلان لفلان أو فلان، مع أنّه لا نسبة بينكم وبين هذا الشخص، فأنتم معروفون بالجدِّ في التعلُّم والتعليم، ولكم مؤلفات نافعة، وقد تفوَّقتم على زملائكم أيام الدراسة، ولكم مؤلفات في العلم مفيدة، أمَّا هو فكان من أواخر زملائكم أيام الدراسة، ولكم عيد، وليس له قدَم في العلم، وليس له مؤلفات، وجلُّ بضاعته الاشتغال في أعراض الناس، ولكم في أصحاب رسول الله عليه الحديبية أسوة، حتى قال

بعضهم فيها بعد نادمين على ما حصل منهم: « يا أيُّها الناس! اتَّهموا الرأي في الدِّين ».

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُوفِّق الجميع لما يُرضيه، ويرينا الحقَّ حقًّا ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفِّقنا لاجتنابه، إنَّه سميع مجيب.

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.



## بنيب لِلْوَالْجَمْزِالْجَيْءِ

الحمد لله الذي ألَّف بين قلوب المؤمنين، ورغَّبهم في الاجتماع والائتلاف، وحذَّرهم من التفرُّق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، خلق فقدَّر، وشرع فيسَّر، وكان بالمؤمنين رحيها، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، الذي أمر بالتيسير والتبشير، فقال: «يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا »، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله المطهَّرين، وأصحابه الذين وصفهم الله بأنَّهم أشداء على الكفَّار رُحماء بينهم، وعلى مَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، اللَّهمَّ اهدني واهد لي واهد بي، اللَّهمَّ طهِّر من الغلِّ جناني، وسدِّد لإصابة الحقِّ لساني، اللَّهمَّ إنِّي أعوذ بك أن أضِل أو أضلَّ، أو أَظلم أو أُظلم، أو أجهلَ أو يُجهل عليَّ.

### أمَّا بعد:

فأهل السنّة والجهاعة هم المتّبعون لِما كان عليه رسول الله عَلَيْ وأصحابه، ونسبتهم إلى سنّة الرسول عَلَيْ التي حثّ على التمسُّك بها بقوله: «فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسّكوا بها وعضُّوا عليه بالنواجذ »، وحذَّر من مخالفتها بقوله: «وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة »، وقوله: «فمَن رغب عن سنتي فليس مني »، وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواء والبدع، الذين سلكوا مسالكَ لم يكن عليها الرسول عليه وأصحابه، فأهل السنّة ظهرت عقيدتهم بظهور بعثته عليه، وأهلُ الأهواء وُلدت عقائدُهم بعد زمنه عليها من كان في آخر عهد الصحابة، ومنها ما كان بعد ذلك، والرسول عليه أخبر أنّ مَن عاش من أصحابه سيُدرك هذا التفرُّق والاختلاف، فقال: «وإنّه مَن يعش منكم

فسيرى اختلافاً كثيراً »، ثم أرشد إلى سلوك الصراط المستقيم، وهو اتِّباعُ سنَّته وسنَّة خلفائه الراشدين، وحذَّر من محدثات الأمور، وأخبر أنَّها ضلال، وليس من المعقول ولا المقبول أن يُحجب حقٌّ وهدى عن الصحابة ﴿ عَلَيْكُ وَيُدُّخُرُ لأناس يجيئون بعدهم؛ فإنَّ تلك البدع المحدَثة كلُّها شر، ولو كان في شيء منها خير لسبق إليه الصحابة، لكنَّها شرٌّ ابتلي به كثير مِمَّن جاء بعدهم مِمَّن انحرفوا عمَّا كان عليه الصحابةُ عَلَيْهُ، وقد قال الإمام مالك عَلَيْكَ: « لن يصلح آخر هذه الأمَّة إلَّا بها صلح به أوَّلها »، ولذا فإنَّ أهل السنَّة ينتسبون إلى السنَّة، وغيرهم ينتسبون إلى نحلهم الباطلة كالجبرية والقدرية والمرجئة والإمامية الاثني عشرية، أو إلى أسهاء أشخاص معيَّنين، كالجهمية والزّيدية والأشعرية والإباضية، ولا يُقال إنَّ من هذا القبيل (الوهابية)، نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عِجْالِنَكُ، فإنَّ أهلَ السنَّة في زمن الشيخ محمَّد عَجَالِنَكُ وبعده لا ينتسبون هذه النسبة؛ لأنَّه رَجُمُاللَّهُ لم يأت بشيء جديد فيُنتسَب إليه، بل هو متَّبعٌ لِما كان عليه السلف الصالح، ومظهرٌ للسنَّة وناشرٌ لها وداع إليها، وإنَّما يُطلِق هذه النِّسبة الحاقدون على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الإصلاحية للتشويش على الناس، وصرفهم عن اتِّباع الحقِّ والهدى، وأن يبقوا على ما هم عليه من البدع المحدثة المخالفة لِما كان عليه أهل السنّة والجماعة.

قال الإمام الشاطبي في الاعتصام (١/ ٧٩): « وقال عبد الرحمن بن مهدي: قد سُئل مالك بن أنس عن السنة؟ قال: هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا: ﴿ وَأَنَّ هَنذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ ».

وقال ابن القيم في مدارج السالكين (٣/ ١٧٩): « وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ قال: ما لا اسم له سوى السنّة. يعني أنّ أهل السنّة ليس لهم اسم

يُنسبون إليه سواها ».

وفي كتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص:٣٥): أنَّ رجلاً سأل مالكاً فقال: مَن أهل السنَّة؟ قال: « أهل السنَّة الذين ليس لهم لقبٌ يُعرفون به؛ لا جهمي ولا قدري ولا رافضي ».

ولا شكَّ أنَّ الواجبَ على أهل السنَّة في كلِّ زمان ومكان التآلف والتراحم فيها بينهم، والتعاون على البرِّ والتقوى.

وإنَّ عِمَّا يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنَّة من وحشة واختلاف، عِمَّا ترتَّب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحاً وتجذيراً وهجراً، وكان الواجب أن تكون جهودُهم جميعاً موجَّهةً إلى غيرهم من الكفَّار وأهل البدع المناوئين لأهل السنَّة، وأن يكونوا فيها بينهم متآلفين متراحمين، يذكِّرُ بعضهم بعضاً برفق ولين.

وقد رأيت كتابة كلمات؛ نصيحةً لهؤلاء جميعاً، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن ينفع بهذه الكلمات، إن أريد إلَّا الإصلاحَ ما استطعت، وما توفيقي إلَّا بالله عليه توكَّلت وإليه أنيب، وقد سمَّيت هذه النصيحة «رفقاً أهل السنَّة بأهل السنَّة ».

وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وأن يُصلح ذات بينهم وأن يؤلِّف بين قلوبهم وأن يهديهم سُبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إنَّه سميع مجيب.

### نعمةُ النُطق والبيان

نِعمُ الله على عباده لا تُعدُّ ولا تُحصى، ومن أعظم هذه النَّعم نعمة النطق التي يُبين بها الإنسانُ عن مراده، ويقول القول السديد، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومَن فَقَدها لم تحصل له هذه الأمور، ولا يُمكنه التفاهم مع غيره إلا بالإشارة أو الكتابة إن كان كاتباً، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ آ أَبِكُمُ لَا يَقدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِههُ لا يَأْتِ بِحَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يُوجِههُ لا يَأْتِ بِحَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ في وقد قيل في تفسيره: إنَّه مثل ضربه الله لنفسه وللوثن، وقيل: إنَّه مثل للكافر والمؤمن، قال القرطبي (٩/ ١٤٩): «روي عن ابن عباس وهو حسن؛ للكافر والمؤمن، قال القرطبي (٩/ ١٤٩): «روي عن ابن عباس وهو حسن؛ لأنَّه يعمُّ »، وهو واضحٌ في نقصان الرقيق الأبكم الذي لا يُفيد غيرَه ولا يستفيد منه مولاه أينها وجهه.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَوَرَتِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَعَطِقُونَ ﴿ ﴾، فقد أقسم الله بنفسه على تحقق البعث والجزاء على الأعمال، كما أنَّ النطق حاصلٌ واقعٌ من المخاطبين، وفي ذلك تنويه بنعمة النطق.

وقال سبحانه: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ﴿ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴾، وفسَّر الحسن البيانَ بالنطق، وفي ذلك تنويهٌ بنعمة النطق التي يحصل بها إبانة الإنسان عمَّا يريده.

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَل أَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ قال ابن كثير في تفسيره: « وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَل أَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ أي يُبصر بها، ﴿ وَلِسَانًا ﴾ أي ينطق به فيعبِّر عمَّا في ضميره، ﴿ وَشَفَتَيْنَ ﴾ يستعين بها على الكلام وأكل الطعام، وجمالاً لوجهه وفمه ».

ومن المعلوم أنَّ هذه النعمة إنَّما تكون نعمة حقًّا إذا استُعمل النطق بما هو خير، أمَّا إذا استُعمل بشرِّ فهو وبالُ على صاحبه، ويكون مَن فقد هذه النعمة أحسنَ حالاً منه.

# حفظُ اللِّسان من الكلام إلاَّ في خير

قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحُ لَكُمْ أَنُوبَكُمْ أُومَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ كُمْ أَنُوبَكُمْ أُومَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾.

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَببَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْ تُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَخَنْ وَخَنْ اللهِ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْ الشَّمَالِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾.

وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّيِيدًا ﴿ .

وفي صحيح مسلم (٢٥٨٩) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أتدرون ما الغيبةُ؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم، قال: ذكرُك أخاك بها يكره، قيل: أفرأيت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لَم يكن فيه فقد هتَّه».

وقال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴿ ﴾.

وعن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً وأن تعتصموا ويكره لكم ثلاثاً؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تتفرَّقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة

المال » أخرجه مسلم (١٧١٥)، وجاءت هذه الثلاثة المكروهة في حديث المغيرة عند البخاري (٢٤٠٨) ومسلم.

وعن أبي هريرة الله عن النّبيّ عَلَيْة قال: « كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستهاع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرّجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنّى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه » رواه البخاري (٦٦١٢)، ومسلم (٢٦٥٧)، واللفظ لمسلم.

وروى البخاري في صحيحه (١٠) عن عبد الله بن عمرو على عن النّبيّ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل قال: «المسلمُ مَن سلم المسلمون من لسانه ويده »، ورواه مسلم في صحيحه (٦٤) ولفظه: أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله وَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ: أيُّ المسلمين خيرٌ؟ قال: « مَن سلم المسلمون من لسانه ويده ».

وروى مسلمٌ أيضاً من حديث جابر (٦٥) بلفظ حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري.

قال الحافظ في شرح الحديث: « والحديث عامٌّ بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأنَّ اللسانَ يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، بخلاف اليد، نعم! يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإنَّ أثرها في ذلك لعظيم ».

وفي هذا المعنى يقول الشاعر:

كتبتُ وقد أيقنتُ يـوم كتابـتِي بأنَّ يدي تفنَى ويبقى كتـاجُها فإن عملت شرَّا عليَّ حساجُها فإن عملت شرَّا عليَّ حساجُها وروى البخاري في صحيحه (٦٤٧٤) عن سهل بن سعد السَّيِّ عن رسول الله

وروى ببحاري يي عديك مرب بعد المنها بن المواد « مَن يضمن له الجنَّة »، المراد

بها بين اللَّحْيَيْن والرِّجْلَين اللسانُ والفرْجُ.

وروى البخاري في صحيحه (٦٤٧٥) ومسلم في صحيحه (٧٤) عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » الحديث.

قال النووي في شرح الأربعين في شرح هذا الحديث: «قال الشافعي: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلَّم فليُفكِّر، فإن ظهر أنَّه لا ضرر عليه تكلَّم، وإن ظهر أنَّ فيه ضرراً وشكَّ فيه أمسك »، ونقل عن بعضهم أنَّه قال: «لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتُّم عن كثير من الكلام ».

قال الإمام أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص:٤٥): « الواجبُ على العاقل أن يلزم الصمتَ إلى أن يلزمه التكلُّمُ، فما أكثرَ مَن ندم إذا نطق، وأقلَّ من يندم إذا سكت، وأطول الناس شقاءً وأعظمهم بلاءً من ابتُلي بلسانٍ مطلقٍ، وفؤادٍ مطبق ».

وقال أيضاً (ص:٤٧): « الواجبُ على العاقل أن يُنصف أذنيه من فيه، ويعلم أنَّه إنَّه إنَّه إذانان وفم واحدٌ ليسمع أكثر مِمَّا يقول؛ لأنَّه إذا قال ربَّما ندم، وإن لمَ يقل لمَ يندم، وهو على ردِّ ما لمَ يقل أقدر منه على ردِّ ما قال، والكلمةُ إذا تكلَّم بها ملكها ».

وقال أيضاً في (ص: ٤٩): «لسانُ العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القولَ رجع إلى القلب، فإن كان له قال، وإلاَّ فلا، والجاهلُ قلبُه في طرف لسانه، ما أتى على لسانه تكلَّم به، وما عقل دينَه من لمَ يحفظ لسانه ».

وروى البخاري في صحيحه (٦٤٧٧) ومسلم في صحيحه (٢٩٨٨)، واللفظُ لمسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: « إنَّ العبدَ ليتكلَّم بالكلمة ما يتبيَّن ما فيها، يهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب».

وفي آخر حديث وصيّة النَّبِيِّ عَلَيْقُ لمعاذ أخرجه الترمذي (٢٦١٦) وقال: « حديثٌ حسنٌ صحيحٌ »، قال عَلَيْقُ: « وهل يَكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم أو على مناخِرهم إلَّا حصائدُ ألسنتهم »، قاله جواباً لقول معاذ الشخفُ: « يا نبيَّ الله! وإنَّا لمؤاخذون بها نتكلَّم به؟ ».

قال الحافظ ابن رجب في شرحه من كتابه جامع العلوم والحكم (٢/ ١٤٧): « والمرادُ بحصائد الألسنة: جزاءُ الكلام المحرَّم وعقوباته؛ فإنَّ الإنسانَ يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيِّئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيراً مِن قولٍ أو عملٍ حَصَد الكرامة، ومن زرع شراً من قولٍ أو عمل حصد غداً الندامة».

وقال (٢/ ١٤٦): « هذا يدلُّ على أنَّ كفَّ اللسان وضبطَه وحبسَه هو أصل الخير كلِّه، وأنَّ مَن ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه».

ونقل (٢/ ١٤٩) عن يونس بن عُبيد أنَّه قال: «ما رأيت أحداً لسانه منه على بال إلَّا رأيت ذلك صلاحاً في سائر عمله »، وعن يحيى بن أبي كثير أنَّه قال: «ما صلح منطقُ رجل إلَّا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطقُ رجل قطُّ إلَّا عرفت ذلك في سائر عمله».

وروى مسلم في صحيحه (٢٥٨١) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: « أتدرون مَن المُفلِس؟ قالوا: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهم له ولا متاع، فقال: إنَّ المفلسَ من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مالَ هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيَتْ حسناتُه قَبْل أن يُقضى ما عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه، ثمَّ طُرح في النار ».

وروى مسلم في صحيحه (٢٥٦٤) عن أبي هريرة السحي عديثاً طويلاً جاء

في آخره: «بحسب امرئ من الشرِّ أن يحقر أخاه المسلم، كلَّ المسلم على المسلم حرامٌ، دمُه ومالُه وعرضُه ».

وروى البخاري في صحيحه (١٧٣٩) ومسلم في صحيحه ـ واللفظُ للبخاري ـ عن ابن عباس على «أنَّ رسول الله على خطب الناس يوم النحر، فقال: يا أيُّما الناس! أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يومٌ حرامٌ، قال: أيُّ بلدٍ هذا؟ قالوا: بلدٌ حرامٌ، قال: فإنَّ دماء كم وأموالكم بلدٌ حرامٌ، قال: فإنَّ دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحرمة يومِكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فأعادها مراراً، ثم رفع رأسه فقال: اللهمَّ هل بلَّغتُ؟ اللهمَّ هل بلَّغتُ؟ اللهمَّ هل بلَّغتُ؟ قال ابنُ عباس عَلَى فوالذي نفسي بيده! إنها لوصيَّتُه إلى أمَّته، فليبلِّغ الشاهدُ الغائب، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضُكم رقابَ بعض ».

وروى مسلم في صحيحه (٢٦٧٤) عن أبي هريرة ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَن دعا إلى هُدى كان له مِن الأجر مثل أجور مَن تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومَن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ».

قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٦٥) تعليقاً على حديث « إذا مات ابنُ آدم انقطع عملُه إلّا من إحدى ثلاث ... » الحديث، قال: « وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نَسَخَه أو عمل به من بعده ما بقي خطُّه والعملُ به؛ لهذا الحديث وأمثاله، وناسخ غير النافع عمّاً يوجب الإثم، عليه وزره ووزر مَن قَرَأه أو نَسَخَه أو عمل به من بعده ما بقي خطُّه والعملُ به؛ لما تقدم من الأحاديث (مَن سنَّ سُنَّة حسنة أو سيِّئة)، والله أعلم ».

وروى البخاري في صحيحه (٦٥٠٢) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ قال: مَن عادَى لِي وَلِياً فقد آذنتُه بالحرب » الحديث.

### الظن والتجسس

قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْ اللَّهِ وَلَا تَجَسَّسُواْ ﴾.

ففي هذه الآية الكريمة الأمر باجتناب كثير من الظنِّ، وأنَّ منه إثماً، والنهي عن التجسُّس، والتجسُّسُ هو التنقيب عن عيوب الناس، وهو إنَّما يحصل تَبعاً لإساءة الظنِّ.

وقال ﷺ: « إِيَّاكِم والطنَّ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تدابروا، وكونوا عبادَ الله إخواناً » رواه البخاري (٢٠٦٤)، ومسلم (٢٥٦٣).

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ: ﴿ وَلَا تَظنَّنَّ بَكُلُمَةَ خُرَجَتَ مِنَ أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ إِلَّا خَيراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً ›› ذكره ابن كثير في تفسير آية سورة الحجرات.

وقال بكر بن عبد الله المزني كما في ترجمته من تهذيب التهذيب: « إيَّاك من الكلام ما إن أصبتَ فيه لَم تُؤجَر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظنِّ بأخيك ».

وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كما في الحلية لأبي نعيم (٢/ ٢٨٥): « إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك؛ فإن لم تجد له عذراً فقل في نفسك: لعلَّ لأخي عذراً لا أعلمه ».

وقال سفيان بن حسين: « ذكرت رجلاً بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر في وجهي، وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا، قال: فالسِّند والهند والترك؟ قلت: لا، قال: أفتسلَم منك الروم والسِّند والهند والترك، ولم يسلَمُ منك



أخوك المسلم؟! قال: فلَم أعُد بعدها ». البداية والنهاية لابن كثير (١٣/ ١٢١).

أقول: ما أحسن هذا الجواب من إياس بن معاوية الذي كان مشهوراً بالذكاء، وهذا الجواب نموذجٌ من ذكائه.

وقال أبو حاتم بن حبان البستي في روضة العقلاء (ص: ١٣١): « الواجبُ على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس، مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛ فإنَّ من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنَه ولم يُتعب قلبَه، فكلَّما اطَّلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وإنَّ من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذَّر عليه ترك عيوب نفسه ».

وقال (ص:١٣٣): « التجسُّس من شعب النفاق، كما أنَّ حسنَ الظنِّ من شعب الإيمان، والعاقل يحسن الظنَّ بإخوانه، وينفرد بغمومه وأحزانه، كما أنَّ الجاهلَ يُسيء الظنَّ بإخوانه، ولا يُفكِّر في جناياته وأشجانه ».



### الرفقواللين

وصف الله نبيّه محمداً وَ اللّهِ بأنّه على خُلق عظيم، فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، ووصفه بالرّفق واللّين، فقال: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾، ووصفه بالرحمة والرأفة بالمؤمنين، فقال: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ ﴿ ).

وأمر الرسول عَلَيْ بالرِّفق ورغَّب فيه، فقال: « يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا» أخرجه البخاري (٦٩) ومسلم (١٧٣٤) من حديث أنس، وأخرجه مسلم (١٧٣٢) عن أبي موسى، ولفظه: « بشِّروا ولا تنفِّروا، ويسِّروا ولا تُعسِّروا »، وروى البخاري في صحيحه (٢٢٠) عن أبي هريرة السَّخَانُ: أنَّ رسول الله عَلَيْة قال لأصحابه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: « دَعوه، وهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذنوباً من ماء؛ فإنَّما بُعثتم ميسِّرين ولم تُبعثوا معسِّرين ».

وروى البخاري (٢٩٢٧) عن عائشة والله الله والله و

وقد أمر الله النَّبيَّن الكريمين موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام - أن يدعوا فرعون بالرِّفق واللِّين، فقال: ﴿ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ فَقُولَا اللهِ عَوْلَا اللهِ الصحابة الكرام بالتراحم فَوْلاً لَيْنًا لَعَلَّهُ مِيَّدَدُّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾، ووصف الله الصحابة الكرام بالتراحم فيما بينهم، فقال: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَعْلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَبُيتَهُمْ ﴾.

#### \* \* \*

## موقف أهل السنَّة من العالم إذا أخطأ أنَّه يُعذر فلا يُبدَّح ولا يُهجَر

ليست العصمةُ لأحد بعد رسول الله ﷺ؛ فلا يسلم عالمٌ من خطأ، ومن أخطأ لا يُتابَع على خطئه، ولا يُتخذ ذلك الخطأ ذريعة إلى عيبه والتحذير منه، بل يُغتفر خطؤه القليل في صوابه الكثير، ومن كان من هؤلاء العلماء قد مضى فيستفادُ من علمه مع الحذر من متابعته على الخطأ، ويُدعى له ويُترجَّم عليه، ومَن كان حيًّا سواء كان عالماً أو طالب علم يُنبَّه على خطئه برفق ولين ومحبَّة لسلامته من الخطأ ورجوعه إلى الصواب.

ومن العلماء الذين مَضوا وعندهم خلل في مسائل من العقيدة، ولا يستغني العلماء وطلبة العلم عن علمهم، بل إنَّ مؤلَّفاتهم من المراجع المهمَّة للمشتغلين في العلم، الأئمة: البيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني.

فأمًّا الإمام أحمد بن حسين أبو بكر البيهقي، فقد قال فيه الذهبي في السير (١٦٣/١٨ وما بعدها): «هو الحافظ العلامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام »، وقال: « وبورك له في علمه، وصنَّف التصانيف النافعة »، وقال: « وانقطع بقريته مُقبلاً على الجمع والتأليف، فعمل السنن الكبير في عشر مجلدات، ليس

لأحد مثله »، وذكر له كتباً أخرى كثيرة، وكتابه (السنن الكبرى) مطبوع في عشر مجلدات كبار، ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسهاعيل كلاماً قال فيه: « وتواليفه تقارب ألف جزء عمَّا لم يسبقه إليه أحد، جمع بين علم الحديث والفقه، وبيان علل الحديث، ووجه الجمع بين الأحاديث »، وقال الذهبي أيضاً « فتصانيف البيهقي عظيمة القدر، غزيرة الفوائد، قلَّ مَن جوَّد تواليفه مثل الإمام أبي بكر، فينبغي للعالم أن يعتني بهؤلاء، سيها سننه الكبرى ».

وأمّا الإمام يحيى بن شرف النووي، فقد قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤/ ٢٥٩): « الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء ... صاحب التصانيف النافعة »، وقال: « مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظاً للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأساً في معرفة المذهب».

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١٧/ ٥٤٠): «ثم اعتنى بالتصنيف، فجمع شيئاً كثيراً، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله، فجماً كمّل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك، وجماً لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه شرح المهذب الذي سمّاه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الرِّبا، فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرَّر فيه الحديث على ما ينبغي، والغريب واللغة وأشياء مهمّة لا توجد إلَّا فيه ... ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنَّه محتاجٌ إلى أشياء كثيرة تُزاد فيه وتُضاف إليه ».

ومع هذه السعة في المؤلفات والإجادة فيها لم يكن من المعمَّرين، فمدَّة عمره خمس وأربعون سنة، ولد سنة (٦٣١هـ)، وتوفى سنة (٦٧٦هـ).

وأمَّا الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فهو الإمام المشهور بتآليفه الكثيرة، وأهمُّها فتح الباري شرح صحيح البخاري، الذي هو مرجع عظيم للعلماء، ومنها الإصابة وتهذيب التهذيب وتقريبه ولسان الميزان وتعجيل المنفعة وبلوغ المرام وغيرها.

ومن المعاصرين الشيخ العلاّمة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني، لا أعلم له نظيراً في هذا العصر في العناية بالحديث وسعة الاطلاع فيه، لم يسلم من الوقوع في أمور يعتبرها الكثيرون أخطاء منه، مثل اهتهامه بمسألة الحجاب وتقرير أنَّ ستر وجه المرأة ليس بواجب، بل مستحب، ولو كان ما قاله حقًا فإنَّه يُعتبر من الحقّ الذي ينبغي إخفاؤه؛ لما ترتّب عليه من اعتهاد بعض النساء اللاّتي يهوين السفور عليه، وكذا قوله في كتاب صفة صلاة النّبي عليه السلات خلافية، وكذا ما ذكره في السلسلة الضعيفة (٢٣٥٥) من أنَّ عدم أخذ ما زاد على وكذا ما ذكره في السلسلة الضعيفة (٢٣٥٥) من أنَّ عدم أخذ ما زاد على القبضة من اللحية من البدع الإضافية، وكذا تحريمه الذهب المحلّق على النساء، ومع إنكاري عليه قوله في هذه المسائل فأنا لا أستغني وأرى أنَّه لا يستغني غيري عن كتبه والإفادة منها، وما أحسن قول الإمام مالك عن النّبي عن كتبه والإفادة منها، وما أحسن قول الإمام مالك عن النّبي عن كتبه والإفادة منها، وما أحسن قول الإمام مالك عن النّبي من النّبي عن كتبه والإفادة منها، وما أحسن قول الإمام مالك عن النّبي من النّبي عن كتبه والإفادة منها، وما أحسن قول الإمام مالك عن النّبي عن كتبه والإفادة منها، وما أحسن قول الإمام مالك بخالله.

وهذه نقول عن جماعة من أهل العلم في تقرير وتوضيح اغتفار خطأ العالم في صوابه الكثير:

قال سعيد بن المسيب (٩٣هـ): «ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل

إلا وفيه عيب، ولكن مَن كان فضلُه أكثرَ من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أنّه من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. وقال غيره: لا يسلم العالم من الخطأ، فمَن أخطأ قليلاً وأصاب كثيراً فهو عالم، ومن أصاب قليلاً وأخطأ كثيراً فهو جاهل ». جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٢/ ٤٨).

وقال عبد الله بن المبارك (١٨١هـ): « إذا غلبت محاسنُ الرَّجل على مساوئه لَم تُذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ عن المحاسن لَم تُذكر المحاسن». سير أعلام النبلاء للذهبي (٨/ ٣٥٢ ط. الأولى).

وقال الإمام أحمد (٢٤١هـ): « لَم يعبر الجسر من خراسان مثل إسحاق (يعني ابن راهويه)، وإن كان يخالفنا في أشياء؛ فإنَّ الناسَ لم يزل يخالف بعضُهم بعضاً ». سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٧١).

وقال أبو حاتم ابن حبان (٣٥٤هـ): ((كان عبد الملك \_ يعني ابن أبي سليمان \_ من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويُحدِّث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحَّت عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة؛ لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدِّثون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صح أنَّه وهم فيها ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ ». الثقات (٧/ ٩٧ \_ ٩٨).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ): « ويمَّا ينبغي أن يُعرف أن الطوائفَ المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدِّين والكلام على درجات، منهم مَن

يكون قد خالف السنَّة في أصول عظيمة، ومنهم مَن يكون إنَّما خالف السنَّة في أمور دقيقة.

وَمن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعدُ عن السنَّة منه، فيكون محموداً فيها ردَّه من الباطل وقاله من الحقّ، لكن يكون قد جاوز العدل في ردِّه بحيث جحد بعض الحقّ وقال بعض الباطل، فيكون قد ردَّ بدعةً كبيرة ببدعة أخفَّ منها، ورد باطلاً بباطل أخفَّ منه، وهذه حالُ أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنَّة والجهاعة.

ومثل هؤلاء إذا لَم يَجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك.

ولهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف مَن والى موافقه وعادى مخالفَه، وفرَّق بين جماعة المسلمين، وكفَّر وفسَّق مخالفَه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحلَّ قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات ». مجموع الفتاوى (٣/ ٣٤٨\_٣٤).

وقال (١٩١/ ١٩١): «وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنّه بدعة، إمّا لأحاديث ضعيفة ظنّوها صحيحة، وإمّا لآيات فهموا منها ما لم يُرَد منها، وإمّا لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتّقي الرَّجل ربّه ما استطاع دخل في قوله ﴿ رَبَّنَا لَا الله قال: (قد فعلتُ)».

وقال الإمام الذهبي (٤٨هـ): «ثم إن الكبير من أئمَّة العلم إذا كثر

صوابُه، وعُلم تحرِّيه للحقِّ، واتَّسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحُه وورعه واتِّباعه، يُغفر له زلله، ولا نضلِّله ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم! ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك ». سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٧١).

وقال أيضاً: « ولو أنَّا كلَّما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأً مغفوراً له قُمنا عليه وبدَّعناه وهجَرناه، لمَا سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده ولا مَن هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ». السير (١٤/ ٣٩-٤٠).

وقال أيضاً: «ولو أنَّ كلَّ من أخطأ في اجتهاده ـ مع صحَّة إيهانه وتوخِّيه لاتباع الحقِّ ـ أهدرناه وبدَّعناه، لقلَّ مَن يسلم من الأئمَّة معنا، رحم الله الجميعَ بمنّه وكرمه ». السير (١٤/ ٣٧٦).

وقال أيضاً: ﴿ وَنَحَبُّ السَّنَةُ وَأَهْلُهَا، وَنَحَبُّ الْعَالَمُ عَلَى مَا فَيْهُ مِنَ الْأَتِّبَاعُ والصفات الحميدة، ولا نحبُّ مَا ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنَّمَا العبرة بكثرة المحاسن ». السير (٢٠/٢٠).

وقال ابن القيم (٥١هـ): « معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلَهم وعلمَهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كلِّ ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول، فقالوا بمبلغ علمهم والحقُّ في خلافها، لا يوجب اطراح أقوالهم جملة، وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينها، فلا نؤثم ولا نعصم » إلى أن قال: « ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أنَّ الرَّجلَ الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار

حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلَّة هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتبع فيها، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين». إعلام الموقعين (٣/ ٢٩٥).

وقال ابن رجب الحنبلي (٧٩٥هـ): «ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه ». القواعد (ص:٣).



### فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنَّة في هذا العصر ، وطريق السلامة منها

حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنَّة ببعض تجريحاً وتحذيراً، وترتَّب على ذلك التفرُّق والاختلاف والتهاجر، وكان اللائقُ بل المتعيَّن التواد والتراحم بينهم، ووقوفهم صفًّا واحداً في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنَّة والجماعة، ويرجع ذلك إلى سببين:

أحدهما: أنَّ من أهل السنَّة في هذا العصر من يكون دَيْدَنُه وشغلُه الشاغل تتبُّع الأخطاء والبحث عنها، سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة، ثم التحذير عمَّن حصل منه شيءٌ من هذه الأخطاء، ومن هذه الأخطاء التي يُجرَّح بها الشخص ويُحذَّر منه بسببها تعاونه مثلاً مع إحدى الجمعيات بإلقاء المحاضرات أو المشاركة في الندوات، وهذه الجمعية قد كان الشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمها الله يُلقيان عليها المحاضرات عن طريق الهاتف، ويُعاب عليها دخولها في أمر قد أفتاها به هذان العالمان الجليلان، واتبام المرء رأيه أولى من اتبامه رأي غيره، ولا سيها إذا كان رأياً أفتى به كبار العلهاء، وكان بعضُ أصحاب النبي عليها جرى في صلح الحديبية يقول: يا أيبًا الناس! أتبموا الرأي في الدين.

ومن المجروحين من يكون نفعه عظياً، سواء عن طريق الدروس أو التأليف أو الخطب، ويُحذَّر منه لكونه لا يُعرف عنه الكلام في فلان أو الجماعة الفلانية مثلاً، بل لقد وصل التجريح والتحذير إلى البقيَّة الباقية في بعض الدول العربية، عِنَّن نفعهم عميم وجهودهم عظيمة في إظهار السنَّة ونشرها والدعوة إليها، ولا شكَّ أنَّ التحذير من مثل هؤلاء فيه قطع الطريق بين طلبة

العلم ومَن يُمكنهم الاستفادة منهم علماً وخلقاً.

والثاني: أنَّ من أهل السنَّة مَن إذا رأى أخطاء لأحد من أهل السنَّة كتب في الردِّ عليه، ثم إنَّ المردودَ عليه يُقابل الردَّ بردِّ، ثم يشتغل كلُّ منهما بقراءة ما للآخر من كتابات قديمة أو حديثة والسماع لِمَا كان له من أشرطة كذلك؛ لالتقاط الأخطاء وتصيُّد المثالب، وقد يكون بعضُها من قبيل سبق اللسان، يتولَّى ذلك بنفسه، أو يقوم له غيرُه به، ثم يسعى كلُّ منهما إلى الاستكثار من المؤيِّدين له المُدينين للآخر، ثم يجتهد المؤيِّدون لكلِّ واحد منهما بالإشادة بقول من يؤيِّده وذم غيره، وإلزام من يلقاه بأن يكون له موقف مِمَّن لا يؤيِّده، فإن لم يفعل بدَّعه تبَعاً لتبديع الطرف الآخر، وأتبع ذلك بهجره، وعَمَلُ هؤلاء المؤيِّدين لأحد الطرفين الذامِّين للطرف الآخر من أعظم الأسباب في إظهار الفتنة ونشرها على نطاق واسع، ويزداد الأمر سوءاً إذا قام كلُّ من الطرفين والمؤيِّدين لهما بنشر ما يُذمُّ به الآخر في شبكة المعلومات (الانترنت)، ثم ينشغل الشباب من أهل السنَّة في مختلف البلاد بل في القارات بمتابعة الاطلاع على ما يُنشر بالمواقع التي تنشر لهؤلاء وهؤلاء من القيل والقال الذي لا يأتي بخير، وإنَّما يأتي بالضرر والتفرُّق، مِمَّا جعل هؤلاء وهؤلاء المؤيِّدين لكلِّ من الطرفين يشبهون المتردِّدين على لوحات الإعلانات للوقوف على ما يجدُّ نشره فيها، ويُشبهون أيضاً المفتونين بالأندية الرياضية الذين يشجِّع كلُّ منهم فريقاً، فيحصل بينهم الخصام والوحشة والتنازع نتيجة لذلك.

وطريق السلامة من هذه الفتن تكون بما يأتي:

أولاً: فيها يتعلُّق بالتجريح والتحذير ينبغي مراعاة ما يلي:

١ ـ أن يتقي اللهَ مَن أشغل نفسَه بتجريح العلماء وطلبة العلم والتحذير

منهم، فينشغل بالبحث عن عيوبه للتخلّص منها بدلاً من الاشتغال بعيوب الآخرين، ويحافظ على الإبقاء على حسناته فلا يضيق بها ذرعاً، فيوزِّعها على من ابتلي بتجريحهم والنَّيل منهم، وهو أحوجُ من غيره إلى تلك الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلَّا مَن أتى الله بقلب سليم.

Y ـ أن يشغل نفسه بدلاً من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع، والجدِّ والاجتهاد فيه ليستفيد ويُفيد، وينتفع وينفع، فمن الخير للإنسان أن يشتغلَ بالعلم تعلُّماً وتعليهاً ودعوة وتأليفاً، إذا تَمكَّن من ذلك ليكون من أهل البناء، وألاَّ يشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل السنَّة، وقطع الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم، فيكون من أهل الهدم، ومثل هذا المشتغل بالتجريح لا يخلِّف بعده إذا مات علماً يُنتفع به، ولا يفقدُ الناس بموته عالماً ينفعهم، بل بموته يسلمون من شره.

٣ ـ أن ينصرف الطلبة من أهل السنَّة في كلِّ مكان إلى الاشتغال بالعلم، بقراءة الكتب المفيدة وسماع الأشرطة لعلماء أهل السنَّة مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، بدلاً من انشغالهم بالاتصال بفلان أو فلان، سائلين: (ما رأيك في فلان أو فلان؟)، (وماذا تقول في قول فلان في فلان، وقول فلان في فلان؟).

٤ عند سؤال طلبة العلم عن حال أشخاص من المشتغلين بالعلم، ينبغي رجوعهم إلى رئاسة الإفتاء بالرياض للسؤال عنهم، وهل يُرجع إليهم في الفتوى وأخذ العلم عنهم أو لا؟ ومَن كان عنده علم بأحوال أشخاص معينين يُمكنه أن يكتب إلى رئاسة الإفتاء ببيان ما يعلمه عنهم للنظر في ذلك، وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يُعتمد عليها في وليكون صدور التجريح والتحذير إذا صدر يكون من جهة يُعتمد عليها في المنافرة المنافرة التحديد والتحذير إذا صدر يكون من جهة يُعتمد عليها في المنافرة المنافرة التحديد والتحذير إذا صدر يكون من جهة يُعتمد عليها في المنافرة المنا

الفتوى وفي بيان مَن يؤخذ عنه العلم ويُرجع إليه في الفتوى، ولا شكَّ أنَّ الجهة التي يُرجع إليها للإفتاء في المسائل هي التي ينبغي الرجوع إليها في معرفة مَن يُستفتى ويُؤخذ عنه العلم، وألاَّ يجعل أحدُّ نفسه مرجعاً في مثل هذه المهاّت؛ فإنَّ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

ثانياً: فيها يتعلَّق بالردِّ على مَن أخطأ، ينبغي مراعاة ما يلي:

ا ـ أن يكون الردُّ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأ، حيث يكون الخطأ واضحاً جليًّا، وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز ابن باز عَمُاللَكُ للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي أن يكون الردُّ عليها.

٢ ـ إذا كان الخطأ الذي رد عليه فيه غير واضح، بل هو من الأمور التي يحتمل أن يكون الرادُّ فيها مصيباً أو مخطئاً، فينبغي الرجوع إلى رئاسة الإفتاء للفصل في ذلك، وأمَّا إذا كان الخطأ واضحاً، فعلى المردود عليه أن يرجع عنه؛ فإنَّ الرجوع إلى الحقِّ خيرٌ من التهادي في الباطل.

٣ ـ إذا حصل الردُّ من إنسان على آخر يكون قد أدَّى ما عليه، فلا يشغل نفسَه بمتابعة المردود عليه، بل يشتغل بالعلم الذي يعود عليه وعلى غيره بالنفع العظيم، وهذه هي طريقة الشيخ عبد العزيز بن باز عطائله.

٤ ـ لا يجوز أن يَمتحن أيُّ طالب علم غيرَه بأن يكون له موقف من فلان المردود عليه أو الرَّاد، فإن وافق سلم، وإن لم يُوافق بُدِّع وهُجر، وليس لأحد أن ينسب إلى أهل السنَّة مثل هذه الفوضى في التبديع والهجر، وليس لأحد أيضاً أن يصف من لا يسلك هذا المسلك الفوضوي بأنَّه مُعيِّع لمنهج السلف، والهجرُ المفيد بين أهل السنَّة ما كان نافعاً للمهجور، كهجر الوالد ولده، والشيخ تلميذه، وكذا صدور الهجر عِنَّن يكون له منزلة رفيعة ومكانة عالية،

فإنَّ هجرَ مثل هؤلاء يكون مفيداً للمهجور، وأمَّا إذا صدر الهجر من بعض الطلبة لغيرهم، لا سيها إذا كان في أمور لا يسوغ الهجر بسببها، فذلك لا يُفيد المهجور شيئاً، بل يترتَّب عليه وجود الوحشة والتدابر والتقاطع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣/ ١٣ ٤ ـ ٤١٤) في كلام له عن يزيد ابن معاوية: «والصواب هو ما عليه الأئمَّة، من أنَّه لا يُخَصُّ بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالماً فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيها إذا أتى بحسنات عظيمة، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر على النَّبيَّ قال: (أوَّل جيش يغزو القسطنطينيَّة مغفورٌ له)، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري المنطقية ...

فالواجب الاقتصاد في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية والمتحان المسلمين به؛ فإنَّ هذا من البدع المخالفة لأهل السنَّة والجماعة ».

وقال (٣/ ٤١٥): « وكذلك التفريق بين الأمَّة وامتحانها بها لم يأمر الله به ولا رسوله ﷺ».

وقال (٢٠/ ١٦٤): « وليس لأحد أن ينصب للأمَّة شخصاً يدعو إلى طريقته، ويُوالي ويُعادي عليها غير النَّبِيِّ وَلِيَّةِ، ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويُعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمَّة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرِّقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويُعادون ».

وقال (٢٨/ ١٥ \_ ١٦): «فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنباً شرعيًّا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًّا لم يجز أن يُعاقب

بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره.

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البرِّ والتقوى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلْتَقُوّى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ »، قال الحافظ ابن رجب في شرح حديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » من كتابه جامع العلوم والحكم (١/ ٢٨٨): « وهذا الحديث أصلٌ عظيم من أصول الأدب، وقد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد \_ إمام المالكية في زمانه \_ أنّه قال: جماعُ آداب الخير وأزمته تتفرَّع من أربعة أحاديث: قول النّبيِّ عَيَيْة: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)، وقوله عن الوصيَّة: (لا تغضب)، وقوله للذي اختصر له في الوصيَّة: (لا تغضب)، وقوله وقوله وتَعَيِّةً: (المؤمن يُحبُّ لأخيه ما يُحبُّ لنه النهسه) ».

أقول: ما أحوج طلبة العلم إلى التأدُّب بهذه الآداب التي تعود عليهم وعلى غيرهم بالخير والفائدة، مع البُعد عن الجفاء والفظاظة التي لا تُثمر إلَّا الوحشة والفُرقة وتنافر القلوب وتمزيق الشمل.

و على كلِّ طالب علم ناصح لنفسه أن يُعرضَ عن متابعة ما يُنشر في شبكة المعلومات الانترنت، عمَّا يقوله هؤلاء في هؤلاء، و هؤلاء في هؤلاء، والإقبال عند استعمال شبكة الانترنت على النظر في مثل موقع الشيخ عبد العزيز ابن باز عمَّاللَّهُ ومطالعة بحوثه وفتاواه التي بلغت حتى الآن واحداً وعشرين مجلداً، وفتاوى اللجنة الدائمة التي بلغت حتى الآن عشرين مجلداً، وكذا موقع الشيخ محمد بن عثيمين عمَّاللَّهُ ومطالعة كتبه وفتاواه الكثيرة الواسعة.

وفي الختام أوصى طلبة العلم أن يشكروا اللهَ عزَّ وجلَّ على توفيقه لهم؛ إذ جعلهم من طلاَّبه، وأن يُعنوا بالإخلاص في طلبه، ويبذلوا النَّفس والنَّفيس لتحصيله، وأن يحفظوا الأوقات في الاشتغال به؛ فإنَّ العلم لا يُنال بالأماني والإخلاد إلى الكسل والخمول، وقد قال يجيى بن أبي كثير اليهامي: « لا يُستطاع العلم براحة الجسم » رواه مسلم في صحيحه بإسناده إليه في أثناء إيراده أحاديث أوقات الصلاة، وقد جاء في كتاب الله آيات، وفي سنَّة نبيِّه ﷺ أحاديث تدلُّ على شرف العلم وفضل أهله، كقوله تعالى: ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتِ كَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ ﴾، وقوله: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾، وقوله: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَسٍ ﴾، وقوله: ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنَى عِلْمًا ﴾، وأما الأحاديث في ذلك فمنها قوله ﷺ: ﴿ مِن يُرِد الله به خيراً يفقِّهه في الدِّين ﴾ أخرجه البخاري (٧١) ومسلم (١٠٣٧)، وقد دلُّ الحديثُ على أنَّ من علامة إرادة الله تعالى الخير بالعبد أن يفقِّهه في الدِّين؛ لأنه بفقهه في الدِّين يعبد الله على بصيرة، ويدعو غيره على بصيرة، وقوله ﷺ: « خيركم من تعلّم القرآن وعلَّمه » رواه البخاري (٥٠٢٧)، وقوله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرین » رواه مسلم (۸۱۷)، وقوله ﷺ: « نضّر الله امرءاً سمع مقالتی فوعاها وأدّاها كما سمعها » وهو حديثٌ متواتر، جاء عن أكثر من عشرين صحابياً، ذكرت رواياتهم في كتابي « دراسة حديث (نضّر الله امرءا سمع مقالتي) روايةً ودرايةً »، وقوله ﷺ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله عزَّ وجلَّ به طريقاً من طرق الجنَّة، وإنَّ الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإنّ العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض،

والحيتان في جَوف الماء، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإنَّ العلماء ورثةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياء لم يورِّثوا ديناراً ولا درهماً، ورَّثوا العلم، فمَن أخذه أخذ بحظً وافر » وهو حديث حسن لغيره، أخرجه أبو داود (٣٦٢٨) وغيره، وانظر لتخريجه صحيح الترغيب والترهيب (٧٠) والتعليق على مسند الإمام أحمد (٢١٧١٥)، وقد شرح الحافظ ابن رجب هذا الحديث في جزء مفرد، والجملة الأولى وردت في حديث في صحيح مسلم (٢٦٩٩)، وقوله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلَّا من مسلم (٢٦٩٩)، وقوله ﷺ: «أو علم يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له » رواه مسلم (١٦٣١)، وقوله ﷺ: «مَن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً » أخرجه مسلم (٢٦٧٤).

وأيضاً أوصي الجميع بحفظ الوقت وعمارته فيها يعود على الإنسان بالخير؛ لقوله ﷺ: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحَّةُ والفراغ » رواه البخاري في صحيحه (٦٤١٢)، وهو أوّل حديثٍ عنده في كتاب الرِّقاق، وقد أورد في هذا الكتاب (٢١/ ٢٣٥ مع الفتح) أثراً عن عليّ بن أبي طالب ﷺ قال: «ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكلِّ واحدةٍ منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإنَّ اليوم عملٌ ولا حسابٌ، وغداً حسابٌ ولا عمل ».

وأوصي بالاشتغال بها يعني عمّا لا يعني؛ لقوله ﷺ: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » حديث حسن، رواه الترمذي (٢٣١٧) وغيره، وهو

الحديث الثاني عشر من الأربعين للنووي.

وأوصي بالاعتدال والتوسُّط بين الغلوّ والجفاء والإفراط والتفريط؛ لقوله وأوصي بالاعتدال والتوسُّط بين الغلوّ والجفاء والإفراط والتفريط؛ لقوله والعلوّ في الدِّين؛ فإنها هلك من كان قبلكم بالغلوِّ في الدِّين » وهو حديث صحيح، أخرجه النسائي وغيره، وهو من أحاديث حجّة الوداع، انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة للألباني (١٢٨٣).

وأوصي بالحذر من الظلم؛ للحديث القدسي: «يا عبادي! إنِّي حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّماً فلا تظالمُوا » رواه مسلم (٢٥٧٧)، ولقوله ﷺ: «اتقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلماتٌ يوم القيامة » رواه مسلم (٢٥٧٨).

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق الجميع لِا فيه تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه على بصيرة، وأن يجمعهم على الحقِّ والهدى، ويسلمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

الموضوعان التاليان مُثبتَان في آخر رسالة: « الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها »، وقد رأيتُ إثباتهما هنا لتعلُّقهما برسالة: «رفقاً أهل السنَّة بأهل السنَّة ».

### بدعة امتحان الناس بالأشخاص

ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان من امتحان بعض من أهل السنّة بعضاً بأشخاص، سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يُمتحن به، أو كان الباعث عليه الإطراء لشخص آخر، وإذا كانت نتيجة الامتحان الموافقة لما أراده الممتحِن ظفر بالترحيب والمدح والثناء، وإلاّ كان حظّه التجريح والتبديع والهجر والتحذير، وهذه نقول عن شيخ الإسلام ابن

تيمية في أوَّلها التبديع في الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم، وفي آخرها التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم، قال على مجموع الفتاوى الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم، قال على المتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم، قال على المتحاب هو ما عليه الأئمَّة، من أنَّه لا يُخَصُّ بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالماً فالله يغفر للفاسق والظالم، لا سيها إذا أتى بحسنات عظيمة، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر على النَّبي النَّي الله قال: (أوَّل جيش يغزو القسطنطينيَّة مغفورٌ له)، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري المنطقية...

فالواجب الاقتصاد في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية والمتحان المسلمين به؛ فإنَّ هذا من البدع المخالفة لأهل السنَّة والجماعة ».

وقال (٣/ ٤١٥): « وكذلك التفريق بين الأمَّة وامتحانها بها لم يأمر الله به ولا رسوله ﷺ ».

وقال (٢٠/ ١٦٤): «وليس لأحد أن ينصب للأمَّة شخصاً يدعو إلى طريقته، ويُوالي ويُعادي عليها غير النَّبِيِّ وَالْخَيْقُ، ولا ينصب لهم كلاماً يوالي عليه ويُعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمَّة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً يفرِّقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويُعادون ».

وقال (٢٨/ ١٥ \_ ١٦): «فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه: فإن كان قد فعل ذنباً شرعيًّا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنباً شرعيًّا لم يجز أن يُعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره.

وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البرِّ والتقوى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ ﴾ ».

ولو ساغ امتحان الناس بشخص في هذا الزمان لمعرفة مَن يكون من أهل السنّة أو غيرهم بهذا الامتحان، لكان الأحقّ والأولى بذلك شيخ الإسلام ومفتي الدنيا وإمام أهل السنّة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المتوفى في ٢٧ من شهر المحرم عام ١٤٢٠هـ، على وغفر له وأجزل له المثوبة، الذي عرفه الخاصُّ والعام بسعة علمه وكثرة نفعه وصدقه ورفقه وشفقته وحرصه على هداية الناس وتسديدهم، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً؛ فقد كان ذا منهج فذِّ في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، يتسم بالرِّفق واللِّين في نصحه وردوده الكثيرة على غيره، منهج سديد يقوِّم أهلَ السنّة ولا يُقاومهم (١)، وينهض بهم ولا

<sup>(</sup>۱) من الذين نالتهم سِهام التجريح والمقاومة من بعض المتكلِّفين، وظفروا بالتقويم والتسديد والتشجيع من سهاحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ﷺ رجلان فاضلان يُدرِّسان في المسجد النبوي، ودروسها مسموعة في الإذاعة، أحدهما زادت مدَّة تدريسه فيه على خسين عاماً، وأول مرة رأيته يُدرِّس فيه عقب موسم الحج عام (١٣٧٦هـ)، وبعد انتقال الشيخ عبد العزيز بن باز من رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، كان ﷺ كلَّما لقيته يسألني عن الدروس في المسجد النبوي والمدرِّسين فيه، ويَخصُّ بالسؤال عن ذلك الرجل الفاضل.

وهذان نموذجان من تقويمه وتسديده وتشجيعه للمشتغلين بتعليم العلم.

يُناهضهم، ويَسْمو بهم ولا يسِمُهم، منهج يجمع ولا يُفرِّق، ويلمُّ ولا يمزِّق، ويسُّر ولا يمرِّق، ويسُّر ولا يُعسِّر، وما أحوج المشتغلين بالعلم وطلبته إلى سلوك هذا المسلك القويم والمنهج العظيم؛ لِمَا فيه من جلب الخير للمسلمين ودفع الضَّرر عنهم.

والواجب على الأتباع والمتبوعين الذين وقعوا في ذلك الامتحان أن يتخلّصوا من هذا المسلك الذي فرَّق أهلَ السنَّة وعادى بعضُهم بعضاً بسببه، وذلك بأن يترك الأتباعُ الامتحان وكلَّ ما يترتَّب عليه من بُغض وهجر وتقاطع، وأن يكونوا إخوة متآلفين متعاونين على البرِّ والتقوى، وأن يتبرَّأ المتبوعون من هذه الطريقة التي توبعوا عليها، ويُعلنوا براءتهم منها ومِن عمل من يقع فيها، وبذلك يسلم الأتباع من هذا البلاء والمتبوعون من تبعة التسبُّب بهذا الامتحان وما يترتَّبُ عليه من أضرار تعود عليهم وعلى غيرهم.

### التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل السنة في هذا العصر

وقريبٌ من بدعة امتحان الناس بالأشخاص ما حصل في هذا الزمان من افتتان فئة قليلة من أهل السنة بتجريح بعض إخوانهم من أهل السنة وتبديعهم، وما ترتَّب على ذلك من هجر وتقاطع بينهم وقطع لطريق الإفادة منهم، وذلك التجريح والتبديع منه ما يكون مبنيًّا على ظنِّ ما ليس ببدعة بدعة، ومن أمثلة ذلك أنَّ الشيخين الجليلين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمها الله قد أفتيا جماعة بدخولها في أمر رأيا المصلحة في ذلك الدخول، وعمَّن لم يُعجبهم ذلك المفتى به تلك الفئة القليلة، فعابت تلك الجماعة بذلك، ولمَ يقف الأمر عند هذا الحدِّ، بل انتقل العيب إلى مَن يتعاون معها بإلقاء المحاضرات، ووصفه بأنَّه مُميِّع لمنهج السلف، مع أنَّ هذين الشيخين الجليلين المحاضرات، ووصفه بأنَّه مُميِّع لمنهج السلف، مع أنَّ هذين الشيخين الجليلين

كانا يُلقيان المحاضرات على تلك الجماعة عن طريق الهاتف.

ومن ذلك أيضاً حصول التحذير من حضور دروس شخص؛ لأنّه لا يتكلّم في فلان الفلاني أو الجهاعة الفلانية، وقد تولّى كبر ذلك شخص من تلاميذي بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، تخرَّج منها عام (١٣٩٥ ـ ١٣٩٦هـ)، وكان ترتيبه الرابع بعد المائة من دفعته البالغ عددهم (١١٩) خرِّجاً (١، وهو غير معروف بالاشتغال بالعلم، ولا أعرف له دروساً علميَّة مسجَّلة، ولا مؤلّفاً في العلم صغيراً ولا كبيراً، وجلُّ بضاعته التجريح والتبديع والتحذير من كثيرين من أهل السنّة، لا يبلغ هذا الجارحُ كعبَ بعض مَن جرَحهم لكثرة نفعهم في دروسهم ومحاضراتهم ومؤلفاتهم، ولا ينتهي العجب إذا سمع عاقل شريطاً له يحوي تسجيلاً لمكالمة هاتفية طويلة بين المدينة والجزائر، أكل فيها المسئول لحومَ كثير من أهل السنّة، وأضاع فيها السائل مالَه بغير حقِّ، وقد زاد عدد المسئول عنهم في هذا الشريط على ثلاثين شخصاً، فيهم الوزير والكبير والصغير، وفيهم فئة قليلة غير مأسوف عليهم، وقد نجا

<sup>(</sup>۱) هذه المعلومات عنه وعن الخرِّيجين منقولة من كتاب: (( خرِِّيجو الجامعة من عام ١٣٨٥/٨٤ إلى عام ١٣٩٦/٩٥هـ)، و(( دليل الجامعة الإسلامية لعام ١٣٨٥/٨٤هـ))، وقد طُبعا في الوقت الذي كنت المسئول الأول في الجامعة الإسلامية، وهما مشتملان على تقديم منِّي وموجودان في مكتبتي.

وقد حصل من هذا التلميذ الجارح في أحد أشرطته التي ليس لها خطام ولا زمام، نفي كونه من تلاميذي، وأنّه لا يذكر دخولي عليهم في الفصل، إلّا مرة واحدة في حصّة انتظار!!! ومن العجيب تذكّرُه حصّة الانتظار المزعومة ونسيانه أو تناسيه حصّة أسبوعية في الفقه مدة عام دراسي كامل!! وفي ذلك الوقت كنت في عمل إداري في الجامعة، أحضر لإلقاء محاضرتين في فصلين دراسيين في أحد أيام الأسبوع، ثم أعود إلى عملي الإداري، ولم يكن عندي حصصُ انتظار، وزملاؤه الكثيرون البالغ عددهم الى عملي الإعلمون هذه الحقيقة ولا يجهلونها.

مِن هذا الشريط مَن لم يُسأل عنه فيه، وبعض الذين نجوا منه لم ينجوا من أشرطة أخرى له، حوتها شبكة المعلومات الإنترنت، والواجب عليه الإمساك عن أكل لحوم العلماء وطلبة العلم، والواجب على الشباب وطلاَّب العلم ألاًّ يلتفتوا إلى تلك التجريحات والتبديعات التي تضرُّ ولا تنفع، وأن يشتغلوا بالعلم النافع الذي يعود عليهم بالخير والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وقد قال الحافظ ابن عساكر عظاللَك في كتابه تبيين كذب المفتري (ص: ٢٩): ﴿ واعلم ـ يا أخى! وفَّقنا الله وإياك لمرضاته، وجلعنا مِمَّن يَخشاه ويتَّقيه حق تقاته ـ أنَّ لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة »، وقد أوردتُ في رسالتي ‹‹ رفقاً أهل السنَّة بأهل السنَّة » جملة كبيرة من الآيات والأحاديث والآثار في حفظ اللسان من الوقيعة في أهل السنَّة، ولا سيها أهل العلم منهم، ومع ذلك لَم تُعجب هذا الجارح، ووصفها بأنَّها غير مؤهَّلة للنشر، وحذَّر منها ومن نشرها، ولا شكَّ أنَّ مَن يقف على هذا الجرح ويطَّلع على الرسالة يجد أنَّ هذا الحكم في واد والرسالة في واد آخر، وأنَّ الأمر كما قال الشاعر:

قد تُنكر العينُ ضوء الشمس من رمَد ويُنكر الفمُ طعمَ الماء من سَقَمِ وأمَّا قول التلميذ الجارح لرسالة «رفقاً أهل السنَّة بأهل السنَّة»: «فمثلاً في كلام أنَّ منهج الشيخ عبد العزيز بن باز ومنهج الشيخ ابن عثيمين على خلاف منهج أهل السنَّة الآخرين، هذا خطأ لا شك، يعني لا يُكثرون الردود ويردون على المخالف، هذا لو صحَّ هو خلاف منهج أهل السنَّة والجماعة، وهو طعن في الشيخين في الحقيقة، وفي غيرهم عِنَّن يمكن أن يُقال عنه هذا الكلام!!!».

فالجواب عنه من وجوه:

الوجه الأول: أنّه ليس في الرسالة أنّ الشيخ عبد العزيز ابن باز عَلَّكُ لا يكثر الردود، بل ردوده كثيرة، وقد جاء في الرسالة (ص:٥١): « أن يكون الردّ برفق ولين ورغبة شديدة في سلامة المخطئ من الخطأ، حيث يكون الخطأ واضحاً جليًّا، وينبغي الرجوع إلى ردود الشيخ عبد العزيز ابن باز عَلَكُ للاستفادة منها في الطريقة التي ينبغي أن يكون الردّ عليها ».

الوجه الثاني: أنَّني لَم أتعرَّض لذكر منهج الشيخ ابن عثيمين عَلَيْكُ في الردود؛ لأنِّي لا أعرف له مؤلَّفاً صغيراً أو كبيراً في الردود، وسألتُ أحدَ تلاميذه الملازمين له عن ذلك، فأخبرني أنَّه لا يعلم له شيئاً من الردود، وذلك لا يقدح فيه؛ لأنَّه مشغول بتقرير العلم ونشره والتأليف.

الوجه الثالث: أنَّ منهج الشيخ عبد العزيز بن باز بَهِ النَّهُ يُختلف عن منهج التلميذ الجارح ومَن يشبهه؛ لأنَّ منهج الشيخ يتَّسم بالرِّفق واللِّين والحرص على استفادة المنصوح والأخذ بيده إلى طريق السلامة، وأمَّا الجارحُ ومَن يشبهه فيتَسمُ بالشدَّة والتنفير والتحذير، وكثيرون مِن الذين جرحهم في أشرطته كان يُثني عليهم الشيخ عبد العزيز ويدعو لهم ويحثُّهم على الدعوة وتعليم الناس، ويَحتُّ على الاستفادة منهم والأخذ عنهم.

والحاصلُ أنَّنِي لَم أنسب إلى الشيخ عبد العزيز ابن باز عَلَى عدم الردِّ على غيره، وأمَّا ابن عثيمين فلَم أتعرَّض له بذكر في قضيَّة الردود، وأنَّ ما ذكره الجارحُ غير مطابق لِما في الرسالة، وهو من أوضح الأدلة على تخبُّطه وعدم تثبُّته، وإذا كان هذا منه في كلام مكتوب، فكيف يكون الحال فيها لا كتابة فيه؟!

وأمَّا قول جارح الرسالة: « وأنا في الحقيقة قد قرأتُ الرسالة، وعرفت موقفَ أهل السنَّة منها، ولعلَّكم رأيتم الردودَ من بعض العلماء والمشايخ، وما

أظنُّ الردودَ تقف عند ذلك، إنَّما هناك مَن سَيَرُدُّ أيضاً؛ لأنَّه كما يقول الشاعر: جاء شقيق عارض رمحه إنَّ بني عمِّك فيهم رماح ».

كذا: عارضٌ، والصواب عارضاً.

فالجواب: أنَّ أهل السنَّة الذين عناهم هم الذين يختلف منهجهم عن منهج الشيخ عبد العزيز على الشرتُ إليه قريباً، وهو بهذا الكلام يستنهض هِمَمَ مَن لم يعرفهم للنيل من الرسالة بعد أن استنهض هِمَم مَن يعرفهم، وأنا في الحقيقة لم أعرض رمحاً، وإنَّها عرضتُ نصحاً لم يقبله الجارحُ ومَن يشبهه؛ لأنَّ النصحَ للمنصوح يشبه الدواءَ للمريض، ومن المرضى مَن يستعمل الدواء وإن كان مُرَّا؛ لِمَا يُؤمِّله من فائدة، ومن المنصوحين من يصدُّه الهوى عن النصح لا يقبله، بل ويُحذِّر منه، وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسلامة من كيد الشيطان ومكره.

وقد شارك التلميذ الجارح ثلاثة (۱۳۱۰: اثنان في مكة والمدينة، وهما من تلاميذي في الجامعة الإسلامية بالمدينة، أولهما تخرَّج عام (١٣٨٤ ـ ١٣٨٥ هـ)، واثمًا الثالث ففي أقصى جنوب البلاد، وقد والثاني عام (١٣٩١ ـ ١٣٩٢ هـ)، وأمَّا الثالث ففي أقصى جنوب البلاد، وقد وصف الثاني والثالث مَن يُوزِّع الرسالة بأنَّه مبتدع، وهو تبديع بالجملة والعموم، ولا أدري هل علموا أو لم يعلموا أنَّه وزَّعها علماء وطلبة علم لا يُوصَفون ببدعة، وآملُ منهم تزويدي بالملاحظات التي بنوا عليها هذا التبديع العام إن وُجدت للنظر فيها.

<sup>(</sup>۱) الثلاثة الذين شاركوا التلميذَ الجارح في الاعتراض على الرسالة، ذكر أوَّ لُهم أنَّ له عليها بعض الملاحظات، ووصف الثاني مَن يوزِّعها بأنَّه صاحب هوى أو مغفَّل، والثالث حمد الله أنَّ أهل السنَّة حصل منهم الرَّد عليها والإنكار لها، ووصف مَن يُوزِّعها بأنَّه مبتدع!!

وللشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام خطبة ألقاها من منبر المسجد الحرام حذَّر فيها من وقيعة أهل السنَّة بعضهم في بعض، نلفتُ الأنظارَ إليها؛ فإنَّها مهمَّة ومفيدة.

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق الجميعَ لِمَا يُرضيه وللفقه في الدِّين والثبات على الحُقِّ، والاشتغال بها يعني عهَّا لا يعني، إنَّه وليُّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.

#### \* \* \*



#### لفهرس

| ۲۸۳                            | المقدمة الأولى                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۰                            | المقدمة الثانية                                                                                          |
| ۲۹۳                            | نعمة النطق والبيان                                                                                       |
| 798                            | حفظ اللسان من الكلام إلَّا في خير                                                                        |
| Y99                            | الظنُّ والتجسُّس                                                                                         |
| ٣٠١                            | الرِّ فق واللِّيناللهِ عند اللهِ |
| لَّع ولا يُهجَرلَّع ولا يُهجَر | موقف أهل السنَّة من العالم إذا أخطأ أنَّه يُعذر فلا يُب                                                  |
|                                | فتنة التجريح والهجر من بعض أهل السنَّة في هذا العص                                                       |
| ٣١٧                            | بدعة امتحان الناس بالأشخاص                                                                               |
|                                | التحذير من فتنة التجريح والتبديع من بعض أهل اا                                                           |

### \* \* \*







### يني لينوال مراكبين

الحمد لله ربِّ العالمين، رضي الإسلام لنا ديناً وجعلنا مسلمين، وأتمَّ علينا النِّعمة وأكمل لنا الدِّين، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، إله الأوَّلين والآخرين، وقيُّوم السموات والأرضين، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، المبعوث رحمة للعالمين، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيِّبين وصحابته الغُرِّ الميامين، ومَن تبعَهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد، فإنَّ نعمَ الله عزَّ وجلَّ على عباده كثيرةٌ لا تُعدُّ ولا تُحصى، أنعم عليهم بالإيجاد من العدم، وامتنَّ عليهم بأنواع النِّعم، أنعم بسلامة الأبدان والأمن في الأوطان، وتفضَّل عليهم بالأموال والأرزاق، إلى غير ذلك من النِّعم.

الدعوة، فيدخل تحتها كلَّ إنسيِّ وجنيٍّ من حين بعثته ﷺ إلى قيام الساعة، فمَن آمن به دخل الجنة، ومَن كفر به فليس له إلَّا النّار، وقد قال ﷺ عن موسى عليه الصلاة والسلام الذي يزعم اليهودُ أنَّهم أتباعه: «لو كان موسى حيّا ما وسعه إلَّا اتباعي »، أورد الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ٥٢٥) طرقه التي لا تخلو من ضعف وذكر أنَّ مجموعها يقتضي أنَّ لها أصلاً، وحسّنه الألباني في الإرواء (١٥٨٩)، وقال ﷺ في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يزعم النصارى أنَّهم أتباعه: «والذي نفسي بيده! ليوشكنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض من حديث أبي هريرة ﷺ.

#### وجوب الحكم بشريعة الإسلام

وقد أوجب الله على المسلمين الحكم بهذه الشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱنَّبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إُنَّجُمْ لَن يُعْلَمُونَ ﴿ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَنْ مَن اللّهِ شَيْءً وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضَ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ عَلّمُ اللّهُ إِلَى اللّهُ عَلّمُ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ مَعْمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَا وَمَلْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وَخُشُرُهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَهُ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿ وَكَذَالِكَ خَزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَكَذَالِكَ خَزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَكَذَالِكَ خَرْقِ أَشَدُ وَكَذَالِكَ خَرْقِ أَشَدُ وَكَذَالِكَ خَرْقِ أَشَدُ وَلَمْ يُومِنُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ وَأَبْقَى ﴾، وقال: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُولِئُونَ ﴾، وقال: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾.

فالواجب على المسلمين الحكم بشريعة الإسلام والتحاكم إليها، وترك القوانين الوضعية التي وضعها البشر؛ لأنَّ الشريعة وحيٌ من الله الحكيم العليم، وهي مشتملة على تحصيل مصالح العباد في الحال والمآل، وهي منزَّلة من الله المتَّصف بكلِّ كهال المنزَّه عن كلِّ نقص، وهي مستقرَّةٌ ثابتةٌ إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومَن عليها، وأمّا القوانين الوضعية فهي قاصرةٌ لقصور البشر، ومتغيِّرةٌ متبدِّلةٌ، والفرقُ بين شريعة الإسلام والقوانين الوضعية كالفرق بين الحالق والمخلوق.

## شريعة الإسلام عكدل وتنامر بالعدل

شريعة الإسلام عدلٌ في نفسها وتأمر بالعدل، فأمَّا عدلهًا فقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتِهِ مَ لَكِلَمَ اللهِ عَدَلاً ۚ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَ اللهِ وَحَدُّلُ وَحَدَّلُ اللهِ وَعَدَّلُ اللهِ وَعَدَّلُ فِي الأَخبار، وعدلٌ في الأوامر والنَّواهي، فأخبارُها كلُّها صادقة، وأحكامُها كلُّها عادلة، قال ابن كثير في والنَّواهي، فأخبارُها كلُّها صادقة: وأحكامُها كلُّها عادلة، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قال قتادة: صدقاً فيها قال، وعدلاً فيها حكم، يقول صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الطلب، فكلُّ ما أخبر به فحقُّ لا مرية فيه ولا شك، وكلُّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكلُّ ما نهى عنه فباطل؛ فإنَّه لا وكلُّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكلُّ ما نهى عنه فباطل؛ فإنَّه لا

ينهى إلَّا عن مفسدة، كما قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُعَرُوفِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ إلى آخر الآية ».

وأمَّا أمرها بالعدل ونهيها عن الجور، فقد جاء في آيات كثيرة، منها قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: « يُخبر تعالى أنَّه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم يِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾، وقوله: ﴿ وَجَزَاؤُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾، وقال: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةً لَّهُمْ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شريعة العدل والندب إلى الفضل »، وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند هذه الآية: « فالعدل بين العبد وربِّه إيثار حق الله على حظٍّ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، والامتثال للأوامر، وأمَّا العدل بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هلاكها؛ كما قال تعالى: ﴿ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهُوَىٰ ﴾، وعزوب الأطماع عن الاتباع، ولزوم القناعة في كلِّ حال ومعنى، وأمَّا العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة، وترك الخيانة فيها قلُّ وكثر، والإنصاف من نفسك لهم بكلِّ وجه، ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول ولا فعل، لا في سرِّ ولا في علن، حتى بالهُمِّ والعزم، والصبر على ما يُصيبك منهم من البلوي، وأقلُّ ذلك الإنصاف من نفسك وترك الأذى »، وقد نقله عنه القرطبي في تفسيره، وقال: « قلت: هذا التفصيل في العدل حسن وعدل ».

وهذه الأقسام الثلاثة للعدل اشتمل عليها قوله ﷺ: « اتق الله حيثها ما كنت، وأتبع السيِّئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخُلق حسن » رواه الترمذي

(١٩٨٧) عن أبي ذر الراهي وقال: «هذا حديث حسن صحيح ».

ومنها قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُن غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلُوْرَا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾، وقوله في سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾، وقوله في سورة المائدة أيضاً: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ﴾، فقد أمر الله في هذه الآيات عباده المؤمنين بالقسط، وهو العدل مع القريب والبعيد، والعدو والصديق، فلا يُحابى بالعدل قريب أو صديق لمحبَّته، ولا يُمنع العدل من بعيد أو عدوٍّ لبغضه، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا فَي لا يحملنَّكم بُغض قوم على ترك العدل؛ فإنَّ العدلَ واجبُّ على كلِّ أحد في كلِّ أحد في كلِّ حال، وقال بعض السلف: ما عاملتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض».

ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَأُونُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾، قال ابن كثير: « يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكلِّ أحد في كلِّ وقت وفي كلِّ حال ».

ومنها قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَنتِ إِلَى أُهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ أَلِنَّ

ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾، قال ابن كثير عند قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِمِ مَ ﴾: « أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة ».

## مدح أهل العدل وثوابهم، وذمرُ أهل الجور وعقابهم

وكما جاءت الشريعة بالأمر بالعدل والنهي عن الجور، فقد جاءت بمدح أهل العدل وبيان ثوابهم، وذمِّ أهل الجور وبيان عقابهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحُقِّ وَبِمِ يَعْدِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْمَحِقِ وَبِمِ يَعْدِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْمَحقِّ وَبِمِ يَعْدِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ الْبَحَيِّ وَبِمِ يَعْدِلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَصَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَ الْبَحَيْمِ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَلهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴿ وَأُقْسِطُونَ إِنَّ اللهَ سُحِبُ مُولَى المَسْطِينِ: ﴿ وَأُقْسِطُونَ إِنَّ اللهَ سُحِبُ مُعَلِي عَقوبة الجائرين القاسطين: ﴿ وَأُمَّا الْقَسِطُونَ الْمَقْسِطُونَ الْجَهَنَمَ حَطَبًا ﴾.

وروى البخاري (٦٦٠) ومسلم (١٠٣١) عن أبي هريرة المحيني عن النّبي قال: «سبعةٌ يظلُّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلَّه: الإمام العادل ... » الحديث، وفي صحيح مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار المحيني عن النّبي قال: «وأهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدِّق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكلِّ ذي قربي ومسلم، وعفيف متعفِّف ذو عيال »، وروى مسلم في صحيحه (١٨٢٧) عن عبد الله بن عمرو عن قال: قال رسول الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عزَّ وجلً، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا »، وفي سنن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا »، وفي سنن

النسائي (٢٥٧٦) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أربعةٌ يُبغضهم الله عزَّ وجلَّ»، ومنهم: «الإمام الجائر».

### شمول عدل الإسلام حقوق الإنسان

وشريعة الإسلام التي أنزلها الله الحكيم الخبير على رسوله الكريم محمد ﷺ شاملة مستوعبة الحقوق كلُّها، سواء كانت حقوقاً لله عزَّ وجلَّ، أو حقوقاً للنفس، أو حقوقاً للناس جميعاً، وقد مرَّ قريباً كلامُ الإمام ابن العربي الذي أوضح فيه عدلَ الشريعة واشتهالها على هذه الحقوق الثلاثة المطلوب من كلّ مسلم أداؤها، وإنَّما كانت هذه الشريعة كاملة وافية بحقوق الله وحقوق النفس وحقوق الناس وغيرهم؛ لأنَّها مُنَزَّلةٌ من ربِّ الناس، فلم تَدَع صغيراً ولا كبيراً مما للعباد حاجة إليه إلَّا جاءت به واشتملت عليه، ولم يخرج النَّبيُّ ﷺ من هذه الحياة الدنيا إلَّا وقد دلَّ الأمَّة على كلِّ خير، وحذَّرها من كلِّ شرِّ، قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (٤/ ٣٧٥ ـ ٣٧٦) في بيان كمال الشريعة، قال: « وهذا الأصل من أهمِّ الأصول وأنفعها، وهو مبنيٌّ على حرف واحد، وهو عمومُ رسالته ﷺ بالنسبة إلى كلِّ ما يحتاج إليه العبادُ في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنَّه لَم يُحْوِج أمَّتَه إلى أحد بعده، وإنَّما حاجتهم إلى مَن يبلُّغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرَّق إليهما تخصيصٌ؛ عمومٌ بالنسبة إلى المرسَل إليهم، وعمومٌ بالنسبة إلى كلِّ ما يَحتاج إليه مَن بُعث إليه في أصول الدِّين وفروعه، فرسالتُه كافيةٌ شافيةٌ عامَّة، لا تحوج إلى سواها، ولا يتمُّ الإيمانُ به إلَّا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يَخرج أحدٌ من بِ المكلُّفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحقِّ الذي تحتاج إليه الأمَّة في علومها وأعمالها عمَّا جاء به، وقد توفي رسول الله ﷺ وما طائرٌ يقلِّب جناحيه

444

في السَّماء إلَّا ذكَر للأمَّة منه علمًا وعلَّمهم كلَّ شيء حتى آداب التخلِّي وآدابَ الجِماع والنوم، والقيام والقعود، والأكل والشرب، والركوب والنزول، والسَّفر والإقامة، والصَّمت والكلام، والعُزلة والخلطة، والغنى والفقر، والصحة والمرض، وجميع أحكام الحياة والموت، ووَصَفَ لهم العرشَ والكرسيَّ، والملائكة والجنَّ، والنار والجنة، ويوم القيامة وما فيه حتى كأنَّه رأيُ عَين، وعرَّفهم معبودَهم وإلهَهم أتمَّ تعريف، حتى كأنَّهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله، وعرَّفهم الأنبياء وأنمَهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنَّهم كانوا بينهم، وعرَّفهم مِن طُرق الخير والشرِّ دقيقها وجليلها ما لَم يعرِّفه نبيٌّ لأمَّته قبله، وعرَّفهم ﷺ من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النَّعيم والعذاب للروح والبدن، ما لَم يعرِّف به نبيٌّ غيرَه، وكذلك عرَّفهم ﷺ من أدلَّة التوحيد والنبوة والمعاد، والردَّ على جميع فرق أهل الكفر والضلال، ما ليس لَمِن عرفه حاجة مِن بعده، اللهمَّ إلَّا إلى مَن يبلُّغه إياه ويبيِّنه ويوضح منه ما خفي عليه، وكذلك عرَّفهم ﷺ مِن مَكايد الحروب ولقاء العدوِّ وطرُق النَّصر والظُّفَر ما لو عَلِموه وعقِلُوه ورعَوْه حقَّ ـ رعايَتِه لَم يقم لَهم عدوٌّ أبداً، وكذلك عرَّفهم ﷺ مِن مكايد إبليس وطرُقِه التي يأتيهم منها، وما يتحرَّزون به مِن كيده ومَكرِه، وما يدفعون به شرَّه ما لا مَزيد عليه، وكذلك عرَّفهم ﷺ مِن أحوال نفوسِهم وأوصافِها ودسائسِها وكمائِنها ما لا حاجة لهم مَعه إلى سِواه، وكذلك عرَّفهم ﷺ مِن أمور مَعايشِهم ما لو عَلِموه وعمِلُوه لاستقامت لهم دنياهم أعظمَ استقامة.

وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برُمَّته، ولَم يُحُوِجُهُم الله إلى أحد سواه، فكيف يُظنُّ أنَّ شريعتَه الكاملةَ التي ما طرق العالمَ شريعةٌ أكملَ منها ناقصةٌ، تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكمِّلها، أو إلى قياس أو حقيقة أو

معقول خارج عنها، ومَن ظنَّ ذلك فهو كمَن ظنَّ أنَّ بالناس حاجةً إلى رسول آخر بعده، وسببُ هذا كلِّه خفاءُ ما جاء به على مَن ظنَّ ذلك، وقلَّةُ نصيبه مِن الفَهم الذي وفَّق الله له أصحابَ نبيِّه الذين اكتفوا بها جاء به، واستغنوا به عمَّا سواه، وفتحوا به القلوبَ والبلادَ، وقالوا: هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وهو عهدُنا إليكم».

ومما اشتملت عليه شريعة الإسلام التي مضى على مجيئها أكثر من أربعة عشر قرناً الإيضاح والبيان لحقوق الإنسان، وأنَّها داخلة في عدل هذه الشريعة، وفي الآيات الكريهات المذكورة قريباً التي أمر الله فيها عباده المؤمنين بالعدل، مع القريب والبعيد والعدوِّ والصديق، التنويه بتلك الحقوق على سبيل الإجمال، وأمَّا التفصيل فقد جاءت الشريعة ببيان حقٍّ كلِّ ذي حقٍّ في الحياة وبعد الموت، وأمرت بتأدية تلك الحقوق على أكمل الوجوه وأتمِّها، فقد جاءت ببيان حقوق كلِّ من الزوجين على الآخر، وحقوق الوالدين على الأولاد، وحقوق الأولاد على والديهم، وحقوق الأقارب على الأقارب، وحقوق الجار على جاره، والصديق على صديقه، والصاحب على صاحبه، وحقوق الفقراء على الأغنياء، وحقوق المسلمين على المسلمين عموماً، ومن الآيات الكريمة التي اشتملت على أمر المسلمين بأداء جملة من الحقوق إلى أهلها آية الحقوق العشرة، وهي قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيًّا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْيَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ " إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾، وقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ وَإِلَّوَالِدَيْنِ

إِحْسَنِنَا ۗ وَلَا تَقْتُلُوٓا أُولَندَكُم مِّرِتِ إِمْلَقِ ۚ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرِبَ ۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ ذَالِكُرْ وَصَّلَكُم بِهِ، لَعَلَّكُرْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾، وقوله تعالى في سورة الإسراء: ﴿ لَا تَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً ١ اللَّهِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَّا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل هُمَآ أُنِّ وَلَا تَنْبَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا ﴿ وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّتِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَابِي صَغِيرًا ﴿ رَّبُّكُرْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَينُ لِرَبِّهِ، كَفُورًا ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا ﴿ وَلَا جَّعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مُّحْسُورًا إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلِقِ مَخْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطُّ كَبِيرًا ١ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلزِّنَيْ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَلِيِّهِ سُلُطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَقْدَ وَالْوَفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِلَّا بِٱلِّتِي هِي أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ كَانَ مَسْفُولاً ﴿ وَأُونُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ كَانَ مَسْفُولاً ﴿ وَالْمُسْتَقِيمِ أَوْلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمُوا مَن تَأْوِيلاً ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِمِ عِلْمُ أَوْلَا إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمُؤَادَ كُلُّ أُولَتَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ أَلَجُبَالَ طُولاً ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ آلَجُبَالَ طُولاً ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجُبَالَ طُولاً ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً ﴿ وَكُلُّ ذَالِكَ كَانَ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَعْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ آلِجْبَالَ طُولاً ﴿ قَلُ كُلُ أَوْلَكَ كَانَ مَنَا اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ إِلَيْكَ مَكُولًا فَي خَالَهُ مَا مُلُومًا مَعَ ٱللّهِ إِلَيْكَ مَنَالًا عَلَى فَى جَهَمْ مَلُومًا مَّذَكُورًا ﴾.

بل لقد جاءت الشريعة ببيان حقوق الكفار على المسلمين؛ من دعوتهم إلى الإسلام وهدايتهم إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، ومن ذلك قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ لاَ يَنْهَنكُمُ اللهُ عَنِ وَمعاملتهم المعاملة الحسنة، ومن ذلك قول الله عزَّ وجلَّ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا اللهِ يَنْ لَمْ يُقْتِلُوكُمْ فِي الدِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِينرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِنَّ اللهُ يَحْبُ اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ قَتلُوكُمْ فِي الدِينِ وَأَخْرَاجِكُمْ أَن تَولُّوهُمْ وَمَن الدِينِ وَأَخْرَاجِكُمْ أَن تَولُّوهُمْ وَمَن يَتوفَهُمْ وَظَنهُرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَولُّوهُمْ وَمَن يَتوفَهُم الظَّلِمُونَ ﴾، وقوله ﷺ لعلي المحلى يوم خيبر: «ثم ادعُهم إلى الإسلام وأخبرهم بها يجب عليهم من حقّ الله فيه؛ فوالله! لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك مُمر النَّعَم » رواه البخاري بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك مُمر النَّعَم » رواه البخاري بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من من حديث سهل بن سعد ﷺ.

وكما جاءت الشريعة ببيان حقوق الإنسان والأمر بأدائها في الحياة، فقد جاءت ببيان قسمة المواريث بعد الموت في أول سورة النساء وآخرها، وقد قال على الله أعطى كلَّ ذي حقَّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارث »، وهو حديث

صحيح جاء عن عدد من الصحابة على ١٦٥٥).

ومع سبق الإسلام إلى بيان حقوق الإنسان وغيرها حتى حقوق الحيوان، فقد وُجد في هذا الزمان ممن لهم صولة وجولة من يتشدَّقون بتَبَنِّي حقوق الإنسان والدِّفاع عنها، وكأنَّ ذلك من منجزات هذا العصر، وقد نصَّبوا أنفسَهم للدِّفاع عن هذه الحقوق ولكن على حسب أهوائهم، فيُهدرون ما يشاؤون إهداره من تلك الحقوق، ويُدافعون بزعمهم عمَّا يشاؤون الدفاع عنه منها، وهكذا يفعل القويُّ مع الضعيف، والمتسلِّطُ مع من يتسلَّط عليه، وما وضعوه من حقوق للإنسان فهو ناقص لنقصهم، وما جاءت به الشريعة من حقوق الإنسان فهو كامل واف لكمال الشريعة ووفائها بكلِّ ما يحتاجه الناس؛ حقوق الإنسان فهو كامل واف لكمال الشريعة ووفائها بكلِّ ما يحتاجه الناس؛ لأنَّها تنزيل من الحكيم العليم.

#### الشوري في الإسلام

الشورى ثابتة في كتاب الله وسنّة الرسول على وعمل السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فأمّا الكتاب العزيز، فقد قال الله عزّ وجلّفي سورة آل عمران لنبيّه على ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ وأخبر عن المؤمنين بأنّهم يتشاورون، فقال: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ وقد شُمّيت السورة التي الشتملت على هذه الآية: سورة الشورى، وقد ذكر ابن كثير على في تفسيره لقوله: ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ أنّ الفقهاء اختلفوا في مشاورة الرسول على أصحابه، هل هي على الوجوب أو الاستحباب تطيباً لخاطر أصحابه دون ترجيح أي القولين، ورجّح الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣١/ ٢٤١) القول بالاستحباب، وكان رسول الله على ينزل محبر في الفتح (موره مما لم ينزل عليه فيه وحي، وذلك كثير في أمور الحرب، قال البخاري في صحيحه عليه فيه وحي، وذلك كثير في أمور الحرب، قال البخاري في صحيحه عليه فيه وحي، وذلك كثير في أمور الحرب، قال البخاري في صحيحه

(١٣/ ٣٣٩ \_ مع الفتح): «باب قول الله تعالى: ﴿ وَأُمُّرُهُمْ شُورَىٰ بَيِّنَهُمْ ﴾ ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾، وأنَّ المشورةَ قبل العزم والتبين؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ فإذا عزم الرسول ﷺ لم يكن لبشر التقدَّم على الله ورسوله، وشاور النَّبيُّ ﷺ أصحابَه يوم أُحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلمَّا لبس لَأُمَّتَه وعزم قالوا: أقِم، فلم يَمِل إليهم بعد العزم، وقال: (لا ينبغي لنبيِّ يلبس لَأُمَتَه فيضعها حتى يحكم الله)، وشاور عليًّا وأسامة فيها رمي به أهل الإفك عائشة » إلى أن قال: ﴿ وَكَانَتَ الْأَنَّمَّةُ بَعِدُ النَّبِيِّ ﷺ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدُّوه إلى غيره اقتداءً بالنَّبِيِّ ﷺ، ورأى أبو بكر قتالَ مَن منع الزكاة، فقال عمر: كيف تُقاتل وقد قال رسول الله ﷺ: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا الله، فإذا قالوا لا إله إلَّا الله عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إلَّا بحقِّها)؟ فقال أبو بكر: والله! لأقاتلنَّ مَن فرَّق بين ما جمع رسول الله ﷺ، ثم تابعه بعدُ عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورةٍ؛ إذ كان عنده حكم رسول الله ﷺ في الذين فرَّقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدِّينِ وأحكامه، وقال النَّبيُّ ﷺ: (مَن بدَّل دينَه فاقتلوه)، وكان القُرَّاء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شُبَّاناً، وكان وقَّافاً عند كتاب الله عزَّ وجلّ».

وهذا الباب عند الإمام البخاري هو آخر باب من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، وهذا الذي ذكره البخاري من كون القرَّاء أصحاب مشورة عمر هو من كلام ابن عباس فيها أسنده البخاري عنه (٧٢٨٦)، وقد قال الحافظ في شرح هذا الباب (٣٤/ ٣٤٢): « وقد ورد من استشارة الأئمَّة بعد النَّبِيِّ وَلِيْكُ في قتال أهل الرِّدَّة، وقد

أشار إليها المصنف، وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن علمه من سنة رسول الله وسلط قضى بينهم، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنّة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم، وأنّ عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك) ...».

وبهذا يتبيَّن أنَّ المشاورة إنَّما تكون فيما لا نصَّ فيه، وأمَّا ما جاء به النصُّ من الكتاب والسنَّة فلا يجوز العدولُ عنه، كما قال الإمام الشافعي عَلَيْكَه: «أجمع الناس على أنَّ من استبانت له سنَّة رسول الله ﷺ لم يكن له ليَدَعها لقول أحد » عزاه إليه ابن القيم في كتاب الروح (ص ٣٩٥\_٣٩٦).

وقال أيضاً: « إنَّما يؤمَر الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبِّهه على ما يغفل عنه، ويدلُّه على ما لا يستحضره من الدليل، لا ليقلد المشيرَ فيها يقوله؛ فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله ﷺ » عزاه إليه ابن حجر في الفتح (٣٤٢/١٣).

وقال ابن المنذر: « وإذا ثبت الشيء عن رسول الله ﷺ استُغني به عمَّا سواه » عزاه إليه القرطبي في التفسير (٣/ ٩٦).

ومما جاءت به السنَّة في ذلك عير ما أشار إليه البخاري في كلامه المتقدِّم مشاورة النَّبيِّ عَلَيْقٌ أصحابه في العير التي جاء بها أبو سفيان أخرجه مسلم (١٧٧٩)، ومشاورته عَلَيْقٌ في أُسارى بدر رواه مسلم (١٧٦٣).

ويتبيَّن مما تقدُّم ما يلي:

١ ـ أنَّ الشورى ثابتة في الكتاب والسنة وعمل الصحابة ومن تبعهم
 بإحسان، ومن سُور القرآن سورة الشورى.

٢ ـ أنَّ المشاورة لا تكون إلَّا فيها لا نصَّ فيه من الكتاب والسنة، وأنَّ ما ورد به النَّصُّ لا يجوز العدول عنه، كها قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَرَد به النَّصُّ لا يجوز العدول عنه، كها قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مَّ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبْيِنًا ﴾.

٣\_أنَّ الإمام يختار أهل مشورته من رؤساء الناس وعلمائهم.

٤ \_ أنَّ مشورة المستشار ليست ملزمَةٌ للمستشير.

وهذه هي الأسس التي بُنيت عليها الشورى في الإسلام، وأمَّا الديمقراطية التي استوردها كثير من المسلمين من غيرهم ممن لا يدين بدين الإسلام فهي بخلاف ذلك؛ فعندهم المجالس النيابيَّة التي يختارها الشعب للنيابة عنه، ومن حقِّها التشريع الذي لا ينبني على دين، وتشريعات تلك المجالس ملزمة.

### طرق ثبوت الخلافة في الإسلام

اختيار الخليفة في الإسلام له طريقان؛ إحداهما: اتفاق أهل الحلِّ والعقد على اختيار الخليفة، والثانية: عهد الخليفة إلى آخر يلي الأمرَ من بعده، وقد تمَّت بهما خلافة أفضل الخلفاء على الإطلاق؛ وهما أبو بكر وعمر على المُ

ففي الطريقة الأولى تم اتفاق كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكر الله وهم أهل الحلِّ والعقد، وذلك في سقيفة بني ساعدة، وتبع ذلك المبايعة في المسجد، وتحقق باختياره وبيعته الله ما أخبر به الرسول بقوله: « يأبى الله والمؤمنون إلَّا أبا بكر » أخرجه البخاري (٥٦٦٦) ومسلم (٢٣٧٨) من حديث عائشة الله ومسلم (٢٣٧٨) من حديث عائشة الله والمؤمنون الله والمؤمنون إلَّا أبا بكر » أخرجه البخاري (٢٣٧٨)

وكان ﷺ أراد أن يكتب كتاباً بتعيين خليفة من بعده، ثم ترك الكتابة؛ لِمَا أَطلعه الله عليه من أنَّ المؤمنين ستجتمعُ كلمتُهم وتلتقي أفئدتُهم على أبي بكر الله عليه من أنَّ المؤمنين ستجتمعُ كلمتُهم وتلتقي أفئدتُهم على أبي بكر الله عليه الله إلَّا أبا بكر، وأبى المؤمنون إلَّا أبا بكر.

وفي الطريقة الثانية حصل العهد من أبي بكر ﷺ إلى عمر ﷺ لولاية الأمر من بعده.

وبهاتين الطريقتين تمّت تولية أفضل خليفتين في الإسلام، وبالطريقة التي تمّت بها بيعة أبي بكر الله تمّت بيعة علي الله وأمّا عثمان الله فتمّ اختياره من بين ستة جعل عمر الله الأمر إليهم يختارون من بينهم خليفة، فتمّ اختيار عثمان الله وقد جاء عن الرسول والله بيان فضل خلافتهم المقلى بقوله في حديث العرباض بن سارية الله الله النواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنّ الراشدين، تمسّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود (٢٦٧٦) والترمذي كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة » رواه أبو داود (٢٦٧٦) والترمذي الله النبوّة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء » رواه أبو داود (٢٢٧٦) وغيره، وهو حديث صحيح، أورده الألباني في السلسلة أبو داود (٢٦٤٦) ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء، وأوّل ملوك المسلمين معاوية الله وهو خيرُ ملوك المسلمين.

وأمَّا الخلفاء بعدهم، فكان الخليفة يعهد إلى خليفة من بعده، وقد قال النَّبيُّ وأمَّا الخلفاء الراشدين وخلافة ثمانية من بني أمية قال: «لا يزال هذا الدِّين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة » أخرجه مسلم (١٨٢١).

وفي خلافة هؤلاء الخلفاء فُتحت الفتوحات واتَّسعت رقعة البلاد الإسلامية إلى بلاد الهند والسند والصين شرقاً والمحيط الأطلسي غرباً.

وإذا تغلُّب مسلمٌ على الولاية واستقرَّ له الأمر واستتبَّ الأمن، فإنَّه يُسمع له ويُطاع، ويُعتبر وليَّ أمر للمسلمين، كالذي حصل لأول خلفاء بني العباس الذي تغلُّب على خلافة بني أميَّة، قال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للالكائي (١/ ١٦١): « ومَن خَرجَ على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرُّوا له بالخلافة بأيِّ وجه كان: بالرِّضا أو بالغلبة، فقد شقُّ هذا الخارجُ عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهليَّة، ولا يحلُّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمَن فعل ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنَّة والطريق »، وقال الحافظ في الفتح (١٣/٧) في شرح حديث: « من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنَّه من فارق الجماعة شبراً فهات، إلَّا مات ميتة جاهلية »، قال: « قال ابن بطَّال: في الحديث حجَّة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلِّب والجهاد معه، وأنَّ طاعتَه خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدِّماء وتسكين الدَّهماء، وحجَّتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلَّا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعتُه في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث الذي بعده »، يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت السحك المعنا «بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويُسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلَّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ».

### الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزعومة

الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزعومة ينبني على التحزب، فيترشَّح من كلِّ حزب واحد منهم، ثم يكون التصويت من كلِّ من أراد من الشعب لمن شاء من المترشِّحين، وعند تمييز الأصوات يُقدَّم من كثرت أصوات منتخبيه، وهذه الطريقة التي استوردها بعض المسلمين من أعدائهم مخالفة للإسلام من وجوه:

الأول: بناؤها على التحرُّب:

الإسلام جاء بالحثِّ على الاجتماع وذمِّ التفرُّق والاختلاف، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواا ۚ ﴾، وقال: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَإِ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ ﴾، وقال: ﴿ لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلَّاكَخِر يُوَآذُونَ مَنْ حَآدٌ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوۤاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَهُمْ ۚ أُولَتِبِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح مِّنَّهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجِّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلهِ ۚ ذَٰ لِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾، وقال رسول الله ﷺ: « إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً؛ فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرَّقوا، ويكره لكم قيل وقال، و كثرة السؤال، وإضاعة المال » أخرجه مسلم (١٧١٥) من حديث أبي هريرة المرينة الم

وبهذا يتبيَّن أنَّ الديمقراطية المزعومة مخالفةٌ للإسلام؛ لأنَّها مبنيَّةٌ على التحزُّب والتفرُّق والاختلاف.

الثاني: التشريع فيها لفئة معيَّنة:

التشريع في الإسلام للخالق جلَّ جلاله، والرسول ﷺ مبلِّغٌ عنه شرعه، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَمَسُولُهُ وَمَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْمِيْمَةُ مِنْ أُمْرِهِم أُومَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُنْ يَكُونَ لَهُمُ الْمِيمَةِ مِنْ أُمْرِهِم أَلْدِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُعِينَهُمْ عَنْهُ مَا يَعْمُونَ فَخُذُوهُ وَمَا جَهَنَكُمْ عَنْهُ وَيَسُولُهُ وَقُلَا وَلَا وَهُ وَمَا جَهَنَكُمْ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَىٰ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللّهُ مِن اللّهِ شَيَّا وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِكُ الْمُتَقِينَ ﴾ وقال: ﴿ وُمَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَ اللّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا خَلْكُمْ لَلُهُ مَلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَن اللّهِ شَيَّا وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَن اللّهِ شَيَّا وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهِ شَيَّا وَإِنَّ الطَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّ

وأمَّا قيام المسلمين بوضع تنظيم لبعض شؤونهم لا يُخالف كتاباً ولا سنَّة فلا بأس به.

أمَّا الديمقراطية المزعومة، فإنَّ التشريع فيها لفئة معيَّنة من المخلوقين، يختارهم الشعب في مجالس نيابيَّة يُعتبرون نُواباً له، فيَضعون ما يشاؤون من تشريعات غير مستندة إلى دين، ولا دين معتبر بعد بعثة نبيِّنا محمد ﷺ إلَّا دين

الإسلام، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾، وقال ﷺ: « والذي نفسي بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمَّة؛ يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أُرسلتُ به إلَّا كان من أصحاب النار » رواه مسلم (١٥٣)، وقد تقدَّم.

الثالث: الوصول إلى السلطة فيها بكثرة الناخبين كيف كانوا:

اختيار الخليفة في الإسلام يكون باتفاق أهل الحلِّ والعقد على اختيار الخليفة، وبعهد الخليفة إلى آخر يلي الأمر من بعده، وقد تقدّم بيان ذلك.

فاختيار الخليفة في الإسلام ليس لكلّ أحد، بل لأهل العلم والرأي الذين هم أهل الحلّ والعقد، وغيرُهم يكون تبعاً لهم، أمّا الديمقراطية المزعومة فالوصول إلى السلطة فيها يكون بكثرة الناخبين لواحد من الأشخاص المترشّحين للسلطة، لا فرق في ذلك بين أهل الرأي وغيرهم، فإذا كانت كثرة الناخبين من السّفلة يكون الذي ينتخبونه من جنسِهم، والطيور تقع على أشكالها، فالصقور مع الصقور، والرخم مع الرخم، والبوم مع البوم، وهكذا.

الرابع: الحرص الشديد فيها على السلطة وبذل المستطاع للوصول إليها:

الأصل في الوصول إلى الخلافة والولايات دونها في الإسلام أن يكون الباعث عليه نصرة الدِّين وإقامة شرع الله، ولخوف التقصير في ذلك جاءت الشريعة بالنهي عن طلب الإمارة وبإسناد الولايات الخاصَّة لمن لا يطلبها ومنعها من يحرص عليها، فعن عبد الرحمن بن سمُرة المُنْكُ قال: قال لي رسول الله وَلَيْنَة: «يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارة؛ فإنَّك إن أُعطيتها عن مسألة وُكِلْتَ اليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنْتَ عليها » رواه البخاري (١٦٢٢) ومسلم اليها، وفي صحيح البخاري (٧١٤٩) ومسلم (١٦٥٣) عن أبي موسى

الأشعري اللجين الرجلين: يا رسول الله! أمّرنا على بعض ما ولاك الله عزَّ وجلَّ، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنَّا \_ والله! \_ لا نولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا الآخر مثل ذلك، فقال: إنَّا \_ والله! \_ لا نولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه »، ففي هذا الحديث أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ لَم يُولِّ الرجلين اللذين طلبا الإمارة، وفي بعض طرقه في الصحيحين أنَّه وَالله على اليمن أبا موسى الأشعري الذي لم يطلب العمل.

وأمَّا الديمقراطية المزعومة فهي مبنيَّة على التحزُّب والتنافس في الوصول إلى السلطة، في الولايات العامّة والخاصة، بل إنَّ المتنافسين للولايات العامة والخاصَّة يبذلون كلَّ ما يستطيعون من بذل الأموال لجلب التأييد لهم للوصول إلى السلطة، فيربح من يربح ويخسر من يخسر، وهو أشبه شيء بالقمار، وأيضاً يُطلقون الوعود المغرية للناخبين بعد وصولهم إليها.

الخامس: بناؤها على الحريَّة المطلقة في الرأي ولو كانت إلحاداً أو انحلالاً:

الحريَّة في الإسلام مقيَّدةٌ بموافقتها للدِّين الحنيف والسلامة من مخالفته، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَهِّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾، وقال: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنكُمْ أُمَّةٌ وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾، وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يَسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴾، وقال: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ وَاللهِ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

وأمَّا الديمقراطية المستوردة فالحريَّة فيها مطلقة لا يقيِّدها خُلق ولا دين، بل لكلِّ واحد فيها أن يعتقد ما يعتقد ويقول ما يقول وإن كان إلحاداً، وله أن

يفعل ما يفعل وإن كان انحلالاً وانحداراً وانغهاساً في مستنقعات الرذائل، فالقلوب فيها تجمَع بين أمراض الشُّبهات وأمراض الشهوات.

السادس: المساواة المطلقة فيها بين الرجال والنساء:

شريعة الإسلام الكاملة جاءت بالتسوية بين الرجال والنساء في أكثر الأحكام، وجاءت بالتمييز بين الجنسين في بعض الأحكام، مثل الميراث والعتق والشهادة والدية والعقيقة ووجوب الجمعة والجهاعة على الرجال دون النساء، وجواز لبس الحرير والذهب للنساء دون الرجال وغير ذلك.

وأمَّا الديمقراطية المزعومة ففيها التسوية بين الرجال والنساء، دون مراعاة لفطرة أو خُلُق أو دين.

السابع: تحرُّر المرأة فيها من أسباب الفضيلة وانغماسها في الرذيلة:

حريَّة الرجال والنساء في الإسلام مقيَّدة باتباع الشرع الحنيف، فيصدر كل من الرجال والنساء في العقائد والأقوال والأفعال عمَّا جاء في كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْ وما كان عليه سلفُ هذه الأمَّة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فتكون معتقداتهم مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، لا تخالفها في أي شيء، وتكون أقوالهم وأفعالهم مبنيَّة عليها، فيأتون بها هو مأمور به فيها من الأقوال والأفعال، وينتهون عن كلِّ ما نُهي عنه فيها من أقوال وأفعال، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيآ الله عَلَى مَن رَبِّكُم وَلا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيآ الله عَلَى مَن رَبِّكُم وَلا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيآ الله عَنْ مَا تَذَكُرُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَمَا ءَاتَنكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُم عَنْهُ فَانتَهُواْ مَن دُونِهِ مَن الله عَنْهُ فَانتَهُواْ مَن دُونِهِ أَوْلِيآ الله عَنْه فَانتَهُواْ مَن الله عَنْه فَانتَهُواْ مَن الله عَنْه فَانتَهُواْ وَمَا نَهُ مَن الله عَنْه فَانتَهُواْ مَن دُونِهِ وَالله الله عَنْه فَانتَهُواْ وَالله الله عَنْه فَانتَهُواْ وَالله الله عَنْه فَالله الله عَنْه فَالله الله عَنْهُ وَالله وَالله الله عَنْهُ فَانتَهُواْ وَالله وَالله الله عَنْه فَالله الله عَنْه فَالله الله عَنْه فَالله وَالله وَالله وَالله الله عَنْهُ فَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَله وَالله وَله وَاله

والمرأة في الإسلام تنطلق في تصرفاتها وأفعالها وأقوالها مما جاء به دينها، ولا تنحرف عنه يمنة ولا يسرة، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَنَّ هَنَدَا صِرَاطِي

مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ فَالكُمْ وَصَّلَكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَلَ ضَلَلًا مُبِينًا ﴾.

والإسلام قد كرَّم المرأة وحفظ لها حقوقها، وأرشدها إلى الأخذ بها فيه سعادتها في دنياها وأخراها، فأمرها بالاحتجاب عن الرجال الأجانب والبعد من مخالطتهم، وألاَّ تسافر إلَّا مع ذي محرم لها، وألاَّ يخلو رجل بها إلَّا مع ذي محرم، قال الله عزَّ وجلَّفي احتجاب النساء: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَمَا الله عزَّ وجلَّفي احتجاب النساء: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِبَابٍ ذَالِكُم أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾، فني هذه الآية الكريمة إيجاب الحجاب على أمّهات المؤمنين، وألاَّ يسألهنَّ أحد إلَّا من وراء حجاب، وقد أجمع العلماء على وجوب تغطيتهنَّ وجوههنَّ عن الرجال الأجانب، والتعليل الذي عُلِّل به الحكم، وهو قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ يدل على أنَّ لزوم تغطية الوجه لا يختصُّ بهنَّ، بل يكون لغيرهنَّ؛ وما حباهنَّ به من العفَّة والطُّهر يدلُّ على أنَّ غيرهنَّ ممن لم يحصل لهنَّ هذا الشرف يكون أشد حاجة إلى ذلك.

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُل لِلْأَزُوا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَيَسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيبِيهِنَ ﴾ ففي هذه الآية الكريمة دلالة على أنَّ حكم الحجاب لا يختصُّ بأمَّهات المؤمنين؛ لأنَّه عُطف عليهنَّ في الآية بناته ﷺ ونساء المؤمنين، وهو دالُّ على أنَّ حكم الحجاب للجميع، ومن أوضح ما يُستدلُّ به من السنة على وجوب تغطية النساء وجوههنَّ حديث عبد الله بن عمر على قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم عمر على قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن جرَّ ثوبه خُيلاء لم ينظر الله إليه يوم

القيامة، فقالت أمُّ سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيو لهنَّ؟ قال: يُرخين شبراً، فقالت: إذاً تنكشف أقدامهنَّ! قال: فيُرخينه ذراعاً لا يزدن عليه » رواه أهل السنن وغيرهم، وقال الترمذي (١٧٣١): «هذا حديث حسن صحيح »، فإنَّ مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهنَّ يدلُّ دلالة واضحة على أنَّ تغطية الوجه واجب؛ لأنَّه موضع الفتنة والجهال من المرأة، وتغطيته أولى من تغطية الرِّجلين.

وأمّّا اختلاط النساء بالرجال فقد قال الله عزَّ وجلَّعن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ الصلاة والسلام: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا يَسْقَى خَتَىٰ يُصَدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَاللَّمَ السَّابِقَة ؛ فإنَّ لَقَصِة الدلالة على أنَّ ترك اختلاط النساء بالرجال كان في الأُمم السّابقة ؛ فإنَّ هاتين المرأتين احتاجتا إلى سقي غنمها وانتظرتا حتى ينتهي الرجال من سقي اغنامهم، واعتذرتا لموسى عليه الصلاة والسلام لما سألها بأنَّ أباهما شيخ كبير لا يتمكن من الحضور لسقي الغنم مع الرجال، فسقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام.

وفي صحيح البخاري (٨٧٠) عن أمِّ سلمة على قالت: «كان رسول الله على الله على

قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص ٢٨٠): «ومن ذلك أنَّ وليَّ الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال »، وقال (ص ٢٨١): «ولا ريب أنَّ تمكين النساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصلُ كلِّ بليَّة وشرِّ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنَّه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ».

وأمّا منع المرأة من السفر إلّا مع ذي محرم ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلّا مع ذي محرم، فيدلّ عليه قوله عليه: « لا تسافر المرأة إلّا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلّا ومعها محرم، فقال رجلٌ: يا رسول الله! إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجّ؟ فقال: اخرج معها » أخرجه البخاري (١٨٦٢) ومسلم (٣٢٧٢) عن ابن عباس عليه، فقد أرشد النّبيّ البخاري (١٨٦٢) في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وقال عليه السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج، وقال عليه! « إيّاكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت » رواه البخاري (٢٣٢٥) ومسلم (٢١٧٢) عن عقبة بن عامر الله الله المرأة كلّ قريب للزوج سوى آبائه وأبنائه.

وهذه الأدلة الدَّالة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب والابتعاد عن مخالطتهم ومنعها من السفر إلَّا مع ذي محرم ومن خلوة الرجل الأجنبي بها إلَّا مع ذي محرم، من أمثلة عدل الإسلام في تشريعه للمرأة ما يكفل صيانتها وحِشمتها وظفرها بكسب الفضائل وحمايتها من الوقوع في الرذائل، وهذا بخلاف الديمقراطية المستوردة التي تعطي المرأة الحريَّة المطلقة، فتذهب كيف شاءت، وتختلط بمن شاءت، وتتصرَّف كيف شاءت دون

حفيظ لها أو رقيب عليها، ومن يحاول الحيلولة بينها وبين هذا الانفلات فإنَّ مُماة الديمقراطية المزعومة له بالمرصاد؛ لأنَّ في عدم تمكينها من انفلاتها كبتاً للحريَّات واعتداء على حقوق الإنسان بزعمهم.

# من كلمات عُقلاء الغربيِّين وعاقلاتهم في التنالُم من انفلات نسانهم

ومع تبنّي الديمقراطية المزعومة تحرر المرأة وانفلاتها، فقد وُجد في عقلاء وعاقلات الغرب في أوربا وأمريكا من يَبكي حزناً ويتقطّع قلبه ألماً على الانحطاط والانحدار الذي حصل للمرأة في بلادهم؛ بسبب هجرها للمنزل واختلاطها بالرجال ومشاركتهم في الميادين المختلفة، مع إشادتهم بها اشتمل عليه الإسلام من عدل في تشريعاته التي تسمو بالمرأة إلى كلِّ فضيلة، وتحميها من الوقوع في كلِّ رذيلة، وهذه أمثلة من كلهات بعضهم:

الساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام (ص ٢٦): « ونشرت النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام (ص ٢٦): « ونشرت الكاتبة الشهيرة مس أنرود مقالة مفيدة في جريدة الاسترن ميل في العدد الصادر منها في ١٠ مايو (أيار) سنة ١٠٩، نقتطف منها ما يأتي: (لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل حيث تصبح البنت ملوّثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين! فيها الحشمة والعفاف والطهارة ردء الخادمة والرقيق: يتنعمان بأرغد عيش، ويُعاملان كما يُعامل أولاد البيت، ولا تمس الأعراض بسوء، نعم! إنّه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال، فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية، من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال؛ سلامة لشرفها؟!».

٢ ـ وقال أيضاً (ص ٦٢): «وقالت الكاتبة الشهيرة اللادي كوك بجريدة الايكو ما ترجمته، وهو يؤيد ما تقدَّم: إنَّ الاختلاط يألفه الرجال، ولهذا طمعت المرأة بها يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا، وهنا البلاء العظيم على المرأة، فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها تتقلَّب على مضجع الفاقة والعناء، وتذوق مرارة الذلِّ والمهانة والاضطهاد، بل الموت أيضاً ...

أمّا آن لنا أن نبحث عمّا يُخفِّف إذا لم نقل: عما يزيل هذه المصائب العائدة بالعار على المدنية الغربية؟! أما آن لنا أن نتّخذ طرقاً تمنع قتل ألوف الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم، بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويُمنِّي به من الأماني، حتى إذا قضى منها وطراً تركها وشأنها تقاسي العذاب الأليم؟!

يا أيُّها الوالدان! لا يغرنَّكما بعض دريهات تكسبها بناتكما باشتغالهنَّ في المعامل ونحوها ومصيرهنَّ إلى ما ذكرنا، علِّموهنَّ الابتعاد عن الرجال، أخبروهنَّ بعاقبة الكيد الكامن لهنَّ بالمرصاد، لقد دلَّنا الإحصاء على أنَّ البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال، ألم تروا أنَّ أكثر أمَّهات أولاد الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت، وكثير من السيِّدات المعرَّضات للأخطار، ولو لا الأطباء الذين يُعطون الأدوية للإسقاط لرأينا أضعاف ما نرى الآن، لقد أدَّت بنا هذه الحال إلى حدِّ من الدناءة لم يكن تصورها في الإمكان ...!! ».

٣ ـ وقال أيضاً (ص ٦٠ ـ ٦١): « جاء في جريدة (لاغوص ويكلي ركورد) في العدد الصادر في ٢٠ أبريل (نيسان) سنة ١٩٠١ نقلاً عن جريدة

(لندن ثروت) بقلم كاتبة فاضلة ما ترجمته ملخّصاً: (لقد كثرت الشاردات من بناتنا وعمّ البلاء، وقلّ الباحثون عن أسباب ذلك، وإذ كنت امرأة أراني أنظر إلى هاتيك البنات وقلبي يتقطّع شفقة عليهنّ وحزناً، وماذا عسى يفيدهنّ بثّي وحزني وتوجُّعي وتفجُّعي وإن شاركني فيه الناس جميعاً؟! لا فائدة إلّا في العمل بها يمنع هذه الحالة الرجس، ولله درُّ العالم الفاضل (تومس)! فإنّه رأى الداء ووصف له الدواء الكافل الشفاء، وهو أن يُباح للرجل التزوج بأكثر من واحدة، وبهذه الواسطة يزول البلاء لا محالة، وتُصبح بناتنا ربّات بيوت، فالبلاء كلُّ البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة، فهذا التحديد هو الذي جعل بناتنا شوارد، وقذف بهنّ إلى التهاس أعمال الرجال، ولا بدّ من تفاقم الشرِّ إذا لم يُبَح للرجل التزوج بأكثر من واحدة.

أيُّ ظنَّ وخرص يحيط بعدد الرجال المتزوِّجين الذين لهم أولاد غير شرعيين أصبحوا كَلاً وعالة وعاراً على المجتمع الإنساني؟ فلو كان تعدد الزوجات مباحاً لما حاق بأولئك الأولاد وبأمَّهاتهم ما هم فيه من العذاب المهين، ولسَلِم عرضهنَّ وعرض أولادهنَّ؛ فإنَّ مزاحمة المرأة للرجل ستُحلُّ بنا الدمار! ألم تروا أنَّ حال خلقتِها تنادي بأنَّ عليها ما ليس على الرجل، وعليه ما ليس عليها؟ وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كلُّ امرأة ربَّة بيت وأمَّ أولاد شرعيِّين)».

ونقل (ص ٦٦) عن الدكتور غوستاف لوبون الفرنسي كلاماً له يشيد فيه بتعدُّد الزوجات في الإسلام، ومنه قوله في كتابه روح السياسة: « إنَّ تعدُّد الزوجات الخبيث المؤدِّي إلى الزوجات الخبيث المؤدِّي إلى زيادة اللقطاء في أوربا ».

٤ \_ وقال الإنكليزي سامويل سمايلس: ‹‹ إنَّ النظام الذي يقضى بتشغيل المرأة في الفابريكا (المعامل)، مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد، فإنَّ نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنَّه هاجم هيكل المنزل وقوَّض أركان الأسرة ومزَّق الروابط الاجتماعية، فإنَّه بسلبه الزوجة من زوجها والأولاد من أقاربهم صار بنوع خاص لا نتيجة له إلَّا تسفيل أخلاق المرأة؛ إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية، مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها، مع القيام بالاحتياجات البيتية، ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواجبات، بحيث أصبحت المنازل غير منازل، وأضحت الأولاد تشبُّ على عدم التربية، وتُلقَى في زوايا الإهمال وطفئت المحبَّةُ الزوجية، وخرجت المرأة عن كونها الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل، وصارت زميلته في العمل والمشاق وباتت معرَّضة للتأثيرات التي تمحو غالباً التواضع الفكري والأخلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة » من دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي (٨/ ٦٣٩).

• وقالت الأمريكية إيدالين: «إنَّ التجارب أثبتت ضرورة لزوم الأم لبيتها، وإشرافها على تربية أولادها؛ فإنَّ الفارق الكبير بين المستوى الخلقي لهذا الجيل والمستوى الخلقي للجيل الماضي إنَّها مرجعه إلى أنَّ الأمَّ هجرت بيتها وأهملت طفلها وتركته إلى من لا يحسن تربيته ... وإنَّ سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسرَّ كثرة الجرائم في المجتمع هو أنَّ الزوجة تركت بيتها لتضاعف في أمريكا والنخلق الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق ». المرأة المتبرجة وأثرها السيء في الأمة، لعبد الله التايدي (ص ١٤٦).

## دعوة بعض الكُتَّاب إلى البدء من حيث انتهى الغربيُّون

وهذا التحرُّر المقيت والانفلات الذي وقعت فيه نساء الغرب في أوربا وأمريكا من الاختلاط بين الرجال والنساء والسفور الذي وصل إلى إبراز النساء بعض أفخاذهنَّ باسم الحرية والديمقراطية انتقل إلى كثير من بلاد المسلمين، ولم يسلم من ذلك إلَّا من شاء الله، مثل المملكة العربية السعودية، ومع أنَّ ذلك مخالف لشريعة الإسلام، وأنَّ بعض عُقلاء الغرب الذين اكتووا بنار هذه الحرية وذاقوا مرارتها وأدركوا خطرَها، يتمنَّون الخلاصَ منها وأن تأخذ بلادهم بتعاليم الإسلام الكفيلة للمرأة بتحصيل الفضائل والسلامة من الرذائل، مع ذلك فقد وُجد من بعض الكُتَّاب من يدعو إلى الأخذ بالأسباب التي تؤدِّي إلى الاختلاط بين الرجال والنساء، وتعريض كلِّ من الجنسين للوقوع فيها لا تُحمدُ عقباه في الدنيا والآخرة.

وقد نادى الناصحون الغيورون على هذه البلاد ببقائها محافظة على ما جاء به الإسلام من كرامة المرأة وطهرها وعِفَّتها وسلامتها من التعرُّض لأسباب الفواحش والوقوع في الرذائل.

وفي مقدمة هؤلاء الناصحين شيخ الإسلام وإمام أهل السنة في زمانه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز على فقد قال: «... ذلك أنَّ من المعلوم بأنَّ نزول المرأة للعمل في ميدان الرِّجال يُؤدِّي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهنَّ، وذلك أمرٌ خطير جدًّا له تبعاته الخطيرة وثمراته المُرَّة وعواقبه الوخيمة، وهو مصادم للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال التي تخصُّها وفَطرَها الله عليها، مما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرِّجال.

والأدلَّة الصريحة الدَّالة على تحريم الخلوة بالأجنبيَّة، وتحريم النظر إليها،

وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيها حرَّم الله، أدلَّة كثيرة مُحكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدِّي إلى ما لا تُحمد عُقباه، منها قوله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبُرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ آ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَطْهِيرًا ﴿ وَآذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ حِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنٌ مِن جَلَسِيبِهِنَّ ذَ لِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَارَ آللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾، وقال الله جلَّ وعلاَ: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَتَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزْكَىٰ هَمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحَفَّظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِينٌ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِرِبُّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِرِبُّ ﴾، الآية، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا فَسْعَلُوهُ يَ مِن وَرَآءِ حِبَابٍ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾.

وقال عَلَيْ : (إيّاكم والدخول على النساء (يعني الأجنبيات) فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله! أفريت الحمو؟ قال: الحمو الموت)، ونهى الرسول عَلَيْ عن الخلوة بالمرأة الأجنبية على الإطلاق، وقال: (إنَّ ثالثهما الشيطان)، وعن السفر إلّا مع ذي محرم سدًّا لذريعة الفساد، وإغلاقاً لباب الإثم، وحسماً لأسباب الشرِّ، وحماية للنوعين من مكائد الشيطان، ولهذا صحَّ عنه عَلَيْ أنّه قال: (اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)، وقال عَلَيْ : (ما تركت بعدي في أمتى فتنة أضرَّ على الرجال من النساء).

وهذه الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدِّي إلى الفساد وتقويض الأُسَر وخراب المجتمعات التي سبقت إلى هذا الأمر الخطير، وصارت تتحسَّر على ما فعلت، وتتمنَّى أن تعود إلى حالنا التي نحن عليه الآن وخصَّنا بها الإسلام.

لماذا لا ننظر إلى وضع المرأة في بعض البلدان الإسلامية المجاورة كيف أصبحت مُهانة مبتذَلة بسبب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها، لقد نادى العُقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة المرأة إلى وضعها الطبيعي الذي هيّأها الله له وركبها عليه جسميًّا وعقليًّا، ولكن بعد ما فات الأوان.

ألا فليتَّق الله المسئولون عن المرأة والتخطيط لعملها وليُراقبوه سبحانه، فلا يفتحوا على الأمَّة باباً خطيراً من أبواب الشرِّ إذا فُتح كان من الصعب إغلاقه، وليعلموا أنَّ النصحَ لهذا البلد حكومة وشعباً هو العمل على ما يُبقيه مجتمعاً متهاسكاً قويًّا سائراً على نهج الكتاب والسنَّة وعمل سلف الأمَّة، وسد أبواب الفساد والخطر، وإغلاق منافذ الشرور والفتن، ولا سيها ونحن في عصر تكالب الأعداءُ فيه على المسلمين، وأصبحنا أشد ما نكون حاجة إلى عون الله ودفعه عنَّا شرور أعدائنا ومكائدهم، فلا يجوز لنا أن نفتح أبواباً من الشرِّ مغلقة.

ولقد أحسن جلالة الملك فهد بن عبد العزيز \_ أدام الله توفيقه \_ فيها أصدر من التعميم المبارك برقم ٢٩٦٦/م وتاريخ ١٤٠٤/٩/٩هـ في الموضوع، وهذا نصُّه: ( نشير إلى الأمر التعميمي رقم ١١٦٥١ في ١١٦٥/٥/١٥هـ المتضمن أنَّ السهاح للمرأة بالعمل الذي يُؤدِّي إلى اختلاطها بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصَّة أو الشركات أو

المهن ونحوها أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية؛ لأنَّ ذلك محرَّم شرعاً، ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تُناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدِّي إلى اختلاطها بالرجال، فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه) ... ». مجلة البحوث الإسلامية (العدد ١٥ ص ٢٧٤).

# ليس للنساء الولاية على الرجال ولا المشاركة في توليتهم

ومن الآثار السيِّئة لانفلات النساء واختلاطهنَّ بالرجال ومزاحمتهم في الأعمال ما انتهى إليه الأمر من وصول النساء إلى الولايات العامة والخاصة في الشرق والغرب وفي بعض البلاد الإسلامية؛ لأنَّ الديمقراطية المزعومة تعطيهنَّ حقَّ تولِّي المناصب في الدولة، حتى أعلى منصب فيها، وهذا مخالف لما جاء به الإسلام، فليس للمرأة فيه الولاية على الرجال في أيّ ولاية عامة أو خاصة، وليس لها فيه حق المشاركة في تولية الرجال، فأمَّا كونها لا تشارك في تولية الرجال، فيدلُّ له أنَّ أولَ ولاية في الإسلام بعد النَّبِيِّ ﷺ خلافة أبي بكر الصديق الشيخ، قد تمَّت بيعته باتفاق أهل الحلِّ والعقد، وهم كبار الصحابة ومقدَّموهم عليه الله في سقيفة بني ساعدة أول الأمر، ثم في المسجد بعد ذلك، ولم يكن فيهم امرأة واحدة، وغير أهل الحلِّ والعقد تَبَعٌ لهم، ولا يُقال: إنَّ من هذا القبيل بيعة النساء للنَّبيِّ ﷺ، فإنَّ مبايعة الرجال والنساء له ﷺ ليست على الولاية، بل على الإسلام مع تعيين شيء من أحكامه، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُمُا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيُّنًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلِّنَ أُوْلَندَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهَّتَانٍ يَفُتْرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِينٌ وَأَرْجُلِهِ بَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ

وَاسْتَغْفِرْ هَنْ الله عَلَيْ الله على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمَن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه، فبايعناه غلى ذلك » أخرجه البخاري (١٨) واللفظ له، ومسلم (١٧٠٩).

وأما التعيين في الولايات الخاصة على المدن والقرى والبعوث والسرايا ونحو ذلك، فهو لإمام المسلمين، كما هو فعل رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين ومن بعدهم.

وأمَّا كون المرأة ليس لها حق الولاية العامة وما دونها من الولايات على الرجال، فيدلُّ لذلك أدلَّة، ذكرتُ جملة منها في رسالة: « الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته، والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال »، وهذه الأدلة هي:

الأول: قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ ٱلْقُورَي عَلَى ٱلنِسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱلله مِنْ أَهْوِلَهِم عَلَى النِسَآءِ بِمَا فَضَلَ ٱلله بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أُمُورِكِهِم فَى وقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ كَا يَعْضُ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أُمُورِكِهِم فَى وقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ كَا يَعْضُ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أُمُورِكِهِم فَى وقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ كَا لَهُ مِن الرَّجَالُ لا مِن النساء، وفي ذلك تفضيل لهم عليهن، وفي الآية الثانية: بيان أنَّ القوامة إنها هي للرجال على النساء؛ لأنَّ النساء، لما فُضلوا به عليهن، وفي الآية الثالثة: تفضيل الرّجال على النساء؛ لأنَّ الولاية العامة إنها تكون لمن جعل الله لهم عليهن درجة، وهذا فيه دلالة على أنَّ الولاية العامة إنها تكون لمن جعل الله

الرسالة فيهم، وهم الرجال ومن جعلهم الله قوامين على النساء، وجعل لهم عليهن درجة، وأنَّها لا تكون لمن لم يُرسل منهن أحد، ومن هن مَقُوم عليهن لا قوّامات، ومن هن دون الرجال درجة، وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جُعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس.

الثاني: قوله ﷺ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الله في موضعين (٢٠٤٧) و(٢٠٤٧) و(٢٠٤٧) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٤٠٢) (٢٠٤٧٤) (٢٠٤٧٢) بلفظ: «أسندوا أمرهم إلى امرأة »، و(٢٣٤٠٢) (٢٠٤٧٨) (٢٠٥١٧) بلفظ: «تملكهم امرأة »، و(٢٠٥٠١) بلفظ: «ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة »، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (٥٣٨٨) باب: النهي عن استعمال النساء في الحكم، ولفظه: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »، وأخرجه الترمذي (٢٢٦٢) بمثل لفظ البخاري والنسائي، وقال: «هذا حديث صحيح ».

وهذا الحديث واضح الدلالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة، بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالة أنَّها ليست أهلاً لما دون ذلك، وهو القضاء، قال الشوكاني في السيل الجرار (٤/ ٢٧٣): « وليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عزَّ وجلَّ، فدخوله فيها دخولاً أوَّليًّا »، ونفي الفلاح شامل للدنيوي والأخروي، أمَّا الدنيوي فواضح، وأمَّا الأخروي؛ فلأنَّ المرأة لا يمكنها الإلزام بتنفيذ أحكام الشرع المتعلقة بالنساء من القرار في البيوت وترك التبرُّج ومنع الاختلاط بالرجال والخلوة بالنساء وسفرهنَّ بدون محرم وغير ذلك؛ لأنها أولُ الواقعين فيه، وفاقد الشيء لا يُعطيه.

الثالث: أنَّ الشريعة جاءت باحتجاب النساء عن الرجال، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وقد تقدَّمت الأدلة على ذلك، وكيف تلي المرأة الأمر وهي مأمورة باحتجابها عن الرجال والبعد عن الاختلاط بهم؟!

الرابع: أنَّ المرأة ممنوعة من السفر إلَّا ومعها محرم، وممنوعة من خلوة الرجل الأجنبي بها إلَّا ومعها محرم، وقد تقدَّم الاستدلال على ذلك، والمَحرم زوج المرأة ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وعمِّها وخالها ونحوهم، أو سبب مباح من رضاع أو مصاهرة كابنها وأبيها وأخيها وعمِّها من الرضاع ونحوهم، وكأبي زوجها وابن زوجها ونحوهما، وكيف تلي الأمر من لا تسافر إلَّا مع ذي محرم؟! ومن لا يخلو بها رجل أجنبي إلَّا مع ذي محرم؟!

الخامس: أنّ ولي الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة، أولى بالإمامة من غيره، لقوله على الأمر إذا كان في جماعة وحضرت الصلاة، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلّا بإذنه » رواه مسلم (١٥٣٣) عن أبي مسعود الله في ورواه النسائي (٧٨٣) بلفظ: « لا يُؤم الرجل في سلطانه، ولا يُجلس على تكرمته إلّا بإذنه »، أورده في ترجمة (اجتماع القوم وفيهم الوالي)، والمرأة لا يجوز أن تؤم الرجال في الصلاة، فلا تؤمهم في أمور الدنيا، والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وصلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وإذا حضرن إلى المساجد ابتعدن عن الرجال، لقوله علي الله الحمارة الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » رواه مسلم (٩٨٥) عن أبي هريرة الهيك.

السادس: أنَّ من صفات النساء الضعف والجزَع، والرجال أشدُّ منهنَّ قوة وأكثر تحمُّلاً، ولهذا جاء الوعيد في النياحة على الميت مضافاً إلى النساء؛ لأنَّ

الجزع وعدم الصبر غالب عليهن ، وكان على يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينكون ، فعن أم عطية على قالت: «أخذ علينا رسول الله على عند البيعة أن لا ننوح » رواه البخاري (١٣٠٦) ومسلم (٢١٦٤)، وفي صحيح مسلم (٢٨٨) عن أبي موسى الأشعري المحيي : «أن رسول الله على بريء من الصالقة والحالقة والشاقة »، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ثوبها، والولاية في الشرع ثبت لأهل القوة والصبر، لا لذوات الجزع والضعف.

السابع: أنَّ تاريخ الإسلام خال من ولاية النساء الولاية العامة، بل وحتى الولايات الخاصة التي تكون فيها النساء مرجعاً للرجال، ولم يثبت عن النبي وخلفائه الراشدين تولية امرأة في قضاء أو إمارة قرية، أو غير ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: « فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ... » الحديث.

قال ابن قدامة في المغني (١٤/ ١٣): « ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي ﷺ ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلدٍ، فيها بلغنا، ولو جاز ذلك لم يَخلُ منه جميع الزمان غالباً »، وكانت وفاة ابن قدامة سنة (٦٢٠هـ).

الثامن: أنَّ الأمَّة مجمعةٌ على أنَّ المرأة لا تتولى الولاية العامة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم، قال في كتابه الفصل (١٧٩/٤): « وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة ... »، وقال البغوي في شرح السنة (١٧٧/٠): « اتفقوا على أنَّ المرأة لا تصلح أن

تكون إماماً ولا قاضياً؛ لأنَّ الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز »، وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (١/٥٥): « من شروط الإمام الأعظم كونه ذكراً، ولا خلاف في ذلك بين العلماء »، والقول بأنَّ المرأة لا تتولى القضاء ولا غيره من الولايات التي تكون فيها المرأة مرجعاً للرجال، هو الذي دلت عليه الأدلة التي تقدم ذكرها، من أنَّ المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم، وكذا خُلُو تاريخ الإسلام من ذلك، المرأة تحتجب عن الرجال ولا تخالطهم، وكذا خُلُو تاريخ الإسلام من ذلك، كما ذكره صاحب المغني، وتقدم قريباً.

وقصّة المرأة في سورة النمل التي ملكت سبأ لا تدلُّ على أنَّ المرأة من أهل الولاية على الرجال؛ لأنَّها حكاية عمَّن كان قبلنا، وليس فيه ذكر أنَّها شريعة من الشرائع، بل كانت وقومها كفَّاراً يسجدون للشمس، ومع ذلك فقد جاء في شريعتنا ما يدلُّ على خلاف ذلك، ومنها الأدلة الثمانية التي أوردتها، وقد نقل ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ نقل ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ قول الحسن البصري عَلَيْكَ ذامًّا الذين فوَّضوا الأمر إليها: ﴿ فوَّضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها ﴾.

# اسْتَنْوَق الجملُ واسْتَدْيكت الدَّجاجة

هذا مثلٌ يُضرَبُ لنزول الرِّجال عن أقدارهم في تشبُّههم بالنساء، وارتفاع النساء عن منازلهنَّ إلى التشبُّه بالرِّجال، وكلُّ من الأمرين مذمومٌ، ولكنَّه أشدُّ في حقِّ الرِّجال، كما قال الشاعر:

وما عجب أنَّ النِّساءَ ترجَّلت ولكن تأنيث الرِّجال عُجابُ وذلك لأنَّ النساءَ في ترجُّلهنِّ يطلبنَ رفعةً مذمومة، والرِّجال يهبطون

بتأنّهم من علوِّ إلى سُفل، فهم أشدُّ ذمًّا وأسوأ حظًّا، يتَضح ذلك بتسلُّط النساء على الرجال في الولايات أو تسليطهنَّ عليهم من قِبَلهم في البلاد الكافرة ومَن اقتدى بهم من المسلمين، فيقف الرجلُ الذي جعل الله له القوامة على النساء أمام المرأة المتسلِّطة أو المسلَّطة وهي بكامل زينتها واضعة حقيبة أدوات التجميل بجانبها، يقف أمامها في ذُلِّ وهوان، وهذا شيء غير معروف في تاريخ الإسلام، وإنَّما استورده بعضُ المسلمين من حضارات جديدة وديمقراطية مزعومة لاصلة لها بالإسلام.

وقد لعن رسول الله ﷺ من تشبَّه من الجنسين بالآخر، ففي صحيح البخاري (٥٨٨٥) عن ابن عباس وهي قال: « لعن رسول الله عَلَيْ المتشبّهين من الرِّجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرِّجال »، وقد حصل في هذا الزمان ما لم يحصل في الجاهلية الأولى من تبرُّج النساء، حتى وصل ذلك في كثير من بلاد المسلمين إلى إخراج بعض النساء في الأسواق والطُّرُقات رؤوسَهنَّ ونحورَهنَّ وأذرعهنَّ وأعضادهنَّ وسُوقهنَّ وبعض أفخاذهنَّ، وفي مقابل ذلك أسبل الرِّجال ثيابهم حتى غطوا كعابَهم، وقد قال عَلَيْنَةُ: « ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار » رواه البخاري (٥٧٨٧)، وفي صحيح مسلم (١٠٦) عن أبي ذر السَّحَيُّ، عن النَّبِيِّ عَلَيْةً قال: « ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله يوم القيامة ولا ينظرُ إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم، قال: فقرأها رسول الله عَلَيْةُ ثلاث مرَّات، قال أبو ذر: خابوا وخسروا! مَن هم يا رسول الله؟ قال: الْمسبل، والمُّنَّانُ، والمنفِّقُ سلعتَه بالحلف الكاذب »، فهذا الصنف من الرجال نُهوا عن الإسبال فأسبَلوا، وذاك الصنف من النساء أُمِرنَ بالحجاب وتغطية أقدامهنَّ فخالفن وأظهرنَ كثيراً من زينتهنَّ، وقال ﷺ: ﴿ ثلاثةٌ لا يدخلون الجنَّة: العاقُّ لوالديه، والدَّيوث، ورَجلةُ النساء » رواه الحاكم (١/ ٧٢)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.

والمرأة التي تُمكَّن من الولايات العظمى أو ما دونها من الولايات على الرِّجال من أهل هذا الوعيد في هذا الحديث.

وفي تولية النساء على الرجال وذُلِّ الرِّجال أمام النساء اختلالٌ للموازين وقلبٌ للحقائق، وتقديم للحرث على الحارث، والمقوم عليه على القوَّام، فأصبح المؤخَّر مقدَّماً والمقدَّمُ مؤخَّراً، والتابع متبوعاً والمتبوع تابعاً، والله المستعان، قال الشاعر كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي (١٧/ ١٩٨):

وشارف الوهدُ أبا قُبيسِ وهبت العنز لقرع التيسِ واختلط الناس اختلاط الحيسِ معاني الشعر على العبيسي

قد قُدِّم العَجْبُ على الرُّوَيس وطاول البقلُ فروعَ الميْس وادَّعت الروم أبًا في قيس إذ قرا القاضي حليف الكيس

# السعادةُ في نور الوحي، والشَّقاءُ والظلام فيما سواه

أرسل اللهُ رسوله محمداً وَعَلِيْهُ بالهدى ودين الحقّ ليُظهرَه على الدِّين كلِّه، فدلَّ أُمَّتَه على كلِّ خير، وحذَّرها من كلِّ شرِّ، وتركها على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغُ عنها إلَّا هالك، ووصف الله وحيه إلى نبيه وَاللهُ بالنور، وبيَّن أنَّ هذا النورَ هو مصدرُ هدايتهم وسبيل عزِّهم وسعادتهم في دنياهم وآخرتهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا ﴾، وقال: ﴿ يَتأَيُّهُا اللهُ عَزَّ وجلَّ: ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا إليَّكُمْ نُورًا مُبينًا ﴿ فَأَمَّا اللهُ فَلَا اللهُ فَأَلَّا اللهُ فَو رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ اللهُ نُورًا مُبينًا ﴿ فَلَمْ اللهِ فَو اللهِ فَاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ عَلَى اللهِ فَو رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَاللهِ وَرَسُولُ اللهِ فَو اللهِ فَاللهِ مَرْطًا مُسْتَقِيمًا ﴾، وقال: ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِّرَاطُ مُسْتَقِيمًا ﴾ وقال: ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ وَيُهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال ويُهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾،

وقال: ﴿ يَهْدِى اللّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ۚ ﴾، وقال: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَنْ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَنْ وَإِنَّ الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا جُهُوى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَهُ دِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، وقال: ﴿ هُو اللّهِ مِكْر مِن الظُّلُمَنِ إِلَى عَبْدِهِ عَالَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ ﴾ النُورِ وَإِنَّ اللّهُ بِكُر لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال: ﴿ الرّ كِتَنْ الْعَلْمَنِ إِلَى النَّهُ إِلَىٰ اللّهُ إِلَىٰ عَرَطِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ ﴾ وقال: ﴿ وَالرّ كِتَنْ اللّهُ إِلَىٰ كُمْ ذِكْرا وقال: ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَىٰ عَرَطِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ ﴾ وقال: ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمْلُوا وَنَصَرُوهُ وَاتَبْعُوا اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبْعُوا اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ و

وأخبر الله تعالى أنَّ مَن لم يهتد بهذا النور الذي أنزله على رسوله وَ فَهُو في ظلام وشقاء وخسران، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا هُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوَلَا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّ شَلُهُ وَ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴾ وقال: ﴿ ٱللَّهُ وَلِي ٱلنَّارِ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِيرَ كَفَرُوا أُولِيَا وُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنَّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ اللَّهُ وَالَّذِيرَ كَفَرُوا أُولِيَا وُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِن الظَّلُمَتِ اللَّهُ النَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ وقال: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ أَلْهُ وَلَا يَلْقَسِيَةِ قُلُوبُهم مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَلْلَامِتُ وَالنَّهُ وَقَالَ: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمَّ هَلَ أَلْتَعِيرُ أَمْ هَلَ أَلْتَهِ فِي اللَّهُ لَهُ وَلَا النَّهُ لَهُ وَقَالَ اللهُ مِن ذِكْرِ ٱللّهِ أَلْلَكُ مَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلَ أَلْتَعِينَ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلَ الطَّلُمَة وَلَا النُورُ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ الطَّلُمَة وَلَا النُورُ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ الطَّلُمَة وَلَا النُورُ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن نُورٍ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱللَّهُ لَهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مِن نُورٍ ﴾ وقال: ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱللَّهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ .

وإنَّه لمن المؤسف أنَّ الكثيرين من المسلمين في هذا الزمان زهدوا في نور ربِّهم الذي فيه سعادتُهم وفلاحهم، واعتاضوا عنه ظلام أعدائهم في أحوالهم الاجتماعية والتربوية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، فآل أمرُهم إلى أن يكونوا في ذُلِّ وهوانٍ أمام أعدائهم، ولن يظفروا بأمن وأمان وصلاح وإصلاح إلَّا في الاستضاءة بنور الوحي الذي جاء به نبيُّهم ﷺ وترك ما يصدِّره لهم أعداؤهم من ظلام زعموه إصلاحاً نحو الديمقراطية المزعومة.

وإنَّ هُدى الله هو الهُدى، وماذا بعد الحقِّ إلَّا الضلال، وإنَّ تنازُلَ المسلمين عن شيء من دينهم يُسخِطُ ربَّهم ولا يُرضي أعداءهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحُقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴾، وقال: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَىدِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَلْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّنصِرِينَ ﴾، وقال: ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾، وقال: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلِمُونَ ﴿ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيُّكًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾. ولا صلاح ولا فلاح للمسلمين إلَّا بالرجوع إلى وحي الله والاستضاءة بنوره والابتعاد عن الظلام الذي يستوردونه من الشرق والغرب، وبذلك يحصل عِزُّهم وفلاحهم، ويسلمون من الذَّلِّ والهوان الذي أحاط بهم، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾، وقال: ﴿ وَلَيَنصُرَتَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا

عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلّهِ عَنقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾، وقال: ﴿ وَعَدَ ٱللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن وَتَلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ قَيْلِهِمْ وَلَيُبَدِّلَهُم مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَّا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ أَمْنَا يَعْبُدُونِنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَّا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ قَوْلِ بَعْدُ لَكُمْ فَمَن ذَا اللّهِ مِن يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ عَلَى ٱللّهِ فَلْمَ غَالِبَ لَكُمْ أَوْلَ مِن كَفَر بَعْدَ لَلّهُ مِن يَنصُرُكُم مِن بَعْدِهِ عَلَى ٱللّهِ فَلْمَ غَالِبَ لَكُمْ أَوْلَ اللهِ عَلَى اللّهِ فَلَا عَالِبَ لَكُمْ أَوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يُوفِّق المسلمين حاكمين ومحكومين للتمسُّك بدينهم الذي فيه عِزُّهم وفلاحهم، والحذر من مكايد أعدائهم التي فيها شقاؤهم وهوانهم، وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.





# الفهرس

| ٣٣١                     | أعظم نعم الله على أهل الأرض إرسال الرسل                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢                     | وجوب الحكم بشريعة الإسلام                                  |
| ٣٣٣                     | شريعة الإسلام عدل وتأمر بالعدل                             |
| ٣٣٦                     | مدح أهل العدل وثوابهم، وِذمُّ أهل الجور وعقابهم            |
| ٣٣٧                     | شمول عدل الإسلام حقوق الإنسان                              |
| ٣٤٢                     | الشورى في الإسلام                                          |
| ٣٤٥                     | طرق ثبوت الخلافة في الإسلام                                |
| ٣٤٨                     | الوصول إلى السلطة في الديمقراطية المزعومة                  |
| ٣٤٨                     | ا <b>لأول:</b> بناؤها على التحزُّب:                        |
| ٣٤٩                     | الثاني: التشريع فيها لفئة معيَّنة:                         |
| کانوا                   | الثالث: الوصول إلى السلطة فيها بكثرة الناخبين كيف ة        |
| للوصول إليها ٣٥٠        | الرابع: الحرص الشديد فيها على السلطة وبذل المستطاع         |
| إلحاداً أو انحلالاً ٢٥٦ | الخامس: بناؤها على الحريَّة المطلقة في الرأي ولو كانت إ    |
| ٣٥٢                     | السادس: المساواة المطلقة فيها بين الرجال والنساء           |
| ب الرذيلة               | السابع: تحرُّر المرأة فيها من أسباب الفضيلة وانغماسها فج   |
| سائهم٢٥٦                | من كلمات عُقلاء الغربيين وعاقلاتهم في التألُّم من انفلات ن |
| ٣٦٠                     | دعوة بعض الكُتَّابِ إلى البدء من حيث انتهى الغربيُّون      |
| ٣٦٣                     | ليس للنساء ولاية على الرجال، ولا المشاركة في توليتهم       |
| ٣٦٨                     | اسْتَنْوَق الجَمَلُ واسْتَدْيكت الدجاجة                    |
| ٣٧٠                     | السعادةُ في نور الوحي، والشقاء والظلام فيما سواه           |







### ينيب لِلْهُ الْجَمْزِ الْحَيْثِ مِ

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على سيد المرسَلين وإمام المتَّقين، نبيِّنا مجمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعَهم بإحسان إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد، فهذه رسالة لطيفة في النصح للموظفين والعمَّال في أداء ما أنيط بهم من أعمال، كتبتها أملاً في أن يستفيدوا منها، وأن تكون عوناً لهم على الإخلاص في نيَّاتهم والجدِّ في أعمالهم والقيام بواجباتهم، وأسأل الله للجميع التوفيق والتسديد.



### آيات كريمة في أداء الأمانة

من الآيات في حفظ الأمانة وترك الخيانة قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَمُمُوا عَلَمُوكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَنِيَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَمُوا بِالْعَدْلِ أَنِ اللّهَ يَعِمُّا يَعِظُكُم بِهِ أَ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾، قال ابن كثير في تفسيره: ﴿ يُخبرُ تعالى أنّه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة أنّ رسول الله وَ قَلَيْ قال: (أدّ الأمانة إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُن مَن خانك) رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو يَعمُّ جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عزَّ وجلَّ على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك عِمَّا هو مؤتمَن عليه لا يطَّلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كالودائع وغير ذلك عِمَّا يأمَنون به من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله عزَّ وجلَّ بأدائها، فمَن لمَ يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة ».

وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾، قال ابن كثير: « والخيانة تعمُّ الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدِّية، وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ ﴾: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة، يقول: لا تخونوا: لا تنقضوها، وقال في رواية: ﴿ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته ».

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجَبَالِ فَأَبَيْرَ أَن تَحْمِلُهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾، فأبير أن تقير عَلَيْهُ بعد أن ذكر أقوالاً في تفسير الأمانة، منها الطاعة والفرائض

والدين والحدود، قال: « وكلَّ هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنَّها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنَّه إن قام بذلك أُثيب، وإن تركها عُوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلَّا مَن وفَّق الله، وبالله المستعان».

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾، قال ابن كثير: « أي: إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا، وهذه صفات المؤمنين، وضدها صفات المنافقين، كما ورد في الحديث الصحيح: (آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان)، وفي رواية: (إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر) ».



## أحاديث عن الرسول ﷺ في أداء الأمانة

ومن الأحاديث عن رسول الله عَلَيْ في حفظ الأمانة والتحذير من إضاعتها:

١ ـ عن أبي هريرة النحى قال: «بينها النّبي عَلَيْ في مجلس يُحدِّث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله عَلَيْ يُحدِّث، فقال بعضُ القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضُهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، قال: فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة »رواه البخاري (٥٩).

٢ ـ عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله قلي ( أدّ الأمانة إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُن من خانك »رواه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤)، وقال: «هذا حديث حسن غريب »، وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (٤٢٤).

٤ ـ عن أبي هريرة الله عن النّبي عَلَيْة قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتُمن خان» رواه البخاري (٣٣) ومسلم (١٠٧).

# أداء الموظف عمله بجدُّ وإخلاص يُوجَر عليه في الدنيا والآخرة

### حفظ الوقت المخصَّص للعمل لصالح العمل

يجب على كلِّ موظف وعامل أن يشغلَ الوقت المخصَّص للعمل في العمل الذي خُصِّص له، فلا يشتغل فيه في أمور أخرى غير العمل الذي يجب أداؤه فيه، ولا يشغل الوقت أو شيئاً منه في مصلحته الخاصة، ولا في مصلحة غيره إذا كانت لا علاقة لها بالعمل؛ لأنَّ وقتَ العمل ليس مِلكاً للموظف والعامل، بل لصالح العمل الذي أُخذ الأجر في مقابله، وقد وعظ الشيخ المعمَّر بن علي البغدادي المتوفى سنة (٧٠٥هـ) نظامَ الْملك الوزير موعظة بليغة مفيدة، مِمَّا قال في أوَّلها: ﴿ معلومٌ ـ يا صدر الإسلام! ـ أنَّ آحاد الرعية من الأعيان مخيَّرون في القاصد والوافد، إن شاؤوا وصلوا، وإن شاؤوا فصلوا، وأمَّا مَن توشَّح بولاية فليس مخيَّراً في القاصد والوافد؛ لأنَّ من هو على الخليقة أمير، فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه، وأخذ ثمنه، فلَم يبق له من نهاره ما يتصرَّف فيه على اختياره، ولا له أن يصلي نفلاً، ولا يدخل معتكفاً... لأنَّ ذلك فضل، وهذا فرض لازم »، ومنها قوله وهو يعظه: « فاعمُر قبرَك كما عمرتَ قصرَك » ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (١/١٠٧).

وكما أنَّ الإنسان يرغب في أخذ أجره كاملاً ولا يحبُّ أن يُبخسَ منه شيء، فعليه أن لا يبخسَ شيئاً من وقت العمل يصرفه في غير صالح العمل، وقد ذمَّ الله المطفّفين في المكاييل والموازين الذين يستوفون حقوقهم ويبخسون حقوق غيرهم، فقال: ﴿ وَيُلُّ لِلمُطَفِّفِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ عَيرهم، فقال: ﴿ وَيُلُّ لِلمُطفّفِينَ ﴾ ٱلّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾ ليَوْم عَظِيم ﴿ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

#### مسوغات اختيار العامل والموظف

الأساس في اختيار كلِّ موظف أو عامل أن يكون قويًّا أميناً؛ لأنه بالقوة يستطيع القيام بالعمل المطلوب منه، وبالأمانة يُؤدِّيه على وجه تبرأ به ذمَّته؛ لأنَّه بالأمانة يضعُ الأمورَ في مواضعها، وبالقوة يتمكَّن من أداء الواجب عليه، وقد أخبر الله عن إحدى ابنتي صاحب مدين أنَّها قالت لأبيها لمَّا سقى لهما موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرَهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْداده لسليهان عليه الصلاة والسلام بالإتيان بعرش بلقيس: ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبِّلَ أَن تَقُومَ مِن الصلاة والسلام بالإتيان بعرش بلقيس: ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبِّلَ أَن تَقُومَ مِن مَن الحِنِّ الذي أبدى استعداده لسليهان عليه الصلاة والسلام بالإتيان بعرش بلقيس: ﴿ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِ عَبِينَ القدرة على حمله وإحضاره والمحافظة على محتوياته، وأخبر الله عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنَّه قال للملِك: ﴿ ٱجْعَلِني عَلَىٰ خَزَاتِنِ ٱلأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾.

وضد القوة والأمانة العجز والخيانة، وهي أساس في عدم التعيين في العمل ومسوغات حقيقية للعزل منه، ولمّا جعل عمر بن الخطاب الشك سعد ابن أبي وقاص المحك أميراً على الكوفة، ونال منه بعضُ شفهائها وتكلّموا فيه عند عمر بن الخطاب المحك، رأى عمر المحك المصلحة في عزله درءاً للفتنة، ولئلا يعتدي عليه أحدٌ منهم، لكن عمر الحك في مرض موته عين ستة من أصحاب يعتدي عليه أحدٌ منهم، لكن عمر الحك في مرض موته عين ستة من أصحاب رسول الله علي تُعتار منهم خليفة من بعده، وفيهم سعد بن أبي وقاص الحك فخشي أن يُظنَّ أنَّ عزل عمر الحك إياه عن إمارة الكوفة لعدم صلاحيته للولاية، فنفي ما قد يُظنُّ بقوله الحك : « فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أُمِّر؛ فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » رواه البخاري

وفي صحيح مسلم (١٨٢٥) عن أبي ذر المسيخة قال: «قلت: يا رسول الله! الا تستعمِلُني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر إنَّك ضعيف، وإنَّها أمانة، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة، إلَّا مَن أخذها بحقِّها وأدَّى الذي عليه فيها »، وفيه أيضاً (١٨٢٦) عن أبي ذر المسيخة أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قال: «يا أبا ذر إنِّي أراك ضعيفاً، وإنِّي أحبُّ لك ما أحبُّ لنفسي، لا تأمَرنَّ على اثنين، ولا تَوَلَيَنَّ مال يتيم ».



# كبار المسؤولين قدوة في الجدّ أو الكسل لصغارهم

إذا قام كبار الموظفين بواجباتهم على التمام والكمال، اقتدى بهم في ذلك الموظفون التابعون لهم، وكلَّ رئيس في العمل سيُسأل عن نفسه ومرؤوسيه، وقد قال عَلَيْ: «كلُّكم راع ومسؤول عن رعيَّته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجلُ راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبدُ راع على مال سيِّده وهو مسؤول عنه، ألا فكلُّكم راع وكلُّكم مسؤول عن رعيته » رواه البخاري (٢٥٥٤) ومسلم (١٨٢٩) عن عبد الله بن عمر عليه.

وإذا حافظ المسؤولون الكبار على الأعمال في جميع أوقاتها صاروا قدوةً حسنة لَمِن دونهم، يقول الشاعر:

وإنَّك إذ مَا تَأْتِ ما أنتَ آمِرٌ به تُلْفِ مَن إيَّاه تأمُّرُ آتِياً

المعنى: إذا أمرت غيرَك مِمَّن هو دونك بأن يقوم بواجبه وكنتَ سابقاً إلى قيامك بالواجب، فإنَّ غيرَك يستجيب لك ويقوم بها أمرتَه به.





## معاملة الموظف غيره بمثل ما يحب أن يعامل به

النصيحة شأنها في الإسلام عظيم، ولهذا قال الرسول ﷺ: « الدِّين النصيحة، قالوا: لَمِن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم (٥٥) عن أبي رقية تميم بن أوس الداري الله الله على الله وقال جرير بن عبد الله البجلي ﷺ: « بايعتُ رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكلِّ مسلم » رواه البخاري (٥٧) ومسلم (٥٦).

وكما أنَّ كلَّ موظف أو عامل إذا كانت له حاجة عند غيره يحب أن يعامله غيرُه معاملة حسنة، فإنَّ عليه أن يُعامل غيرَه معاملة حسنة، وقد قال عَيْرُه فَمَن أحبَّ أن يُزحزح عن النار ويدخل الجنَّة فلتأته منيَّتُه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحبُّ أن يُؤتى إليه » رواه مسلم (١٨٤٤) في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو على والمعنى: عامِل الناسَ بمثل ما تحبُّ أن يُعاملوك به، وقال عَيْلِيَّة: «لا يؤمن أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه » رواه البخاري (١٣) ومسلم (٤٥) عن أنس المَيْكُ.

وقد ذمَّ الله مَن يُعامل غيرَه على خلاف ما يحبُّ أن يُعامَل به في قوله: ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَزَّ وجلَّ حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال » أخرجه البخاري (٢٤٠٨) ومسلم (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة المنتخفى، وفي هذا الحديث ذم الجموع المنوع الذي يأخذ ولا المغيرة بن شعبة النتي الذي يأخذ ولا

يُعطي، وقد ذكَّرَ اللهُ أولياءَ اليتامى بأنَّهم يخشون على ذريَّتهم الصغار لو تركوهم، فقال تعالى: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلِفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَنفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾، والمعنى: كما أنَّهم يُحبُّون أن يُحسن إلى ذريَّتهم الضعاف من بعدهم، فإنَّ عليهم أن يُحسنوا إلى اليتامى الذين لهم ولاية عليهم.



#### تقديم الموظف الأسبق فالأسبق من أصحاب الحاجات

من العدل والإنصاف ألا يؤخّر الموظفُ متقدّماً من أصحاب الحاجات، أو يقدم متأخّراً، بل يكون التقديم عنده على حسب السبق، وفي ذلك راحة للموظف وأصحاب الحاجات، وقد جاء في سنة الرسول على على على ذلك، فعن أبي هريرة المعنى قال: «بينها النّبي عَلَيْهُ في مجلس يُحدّث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله عَلَيْهُ يُحدّث، فقال بعضُ القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضُهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله، قال: فإذا ضُيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري (٥٩).

ووجه الدلالة من الحديث أنَّ الرسول ﷺ لَم يُجب السائل عن الساعة إلَّا بعد فراغه من تحديث مَن سبقوه، قال الحافظ ابن حجر في شرحه: «ويؤخذ منه أخذ الدروس على السبق، وكذلك الفتاوى والحكومات ونحوها».

وجاء في ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في لسان الميزان للحافظ ابن حجر قوله: « وأخرج ابن عساكر من طريق أبي معبد عثمان بن أحمد الدينوري قال: حضرتُ مجلسَ محمد بن جرير وحضر الفضل بن جعفر بن الفرات الوزير، وقد سبقه رجل، فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ؟ فأشار إلى الوزير، فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات، قلت: وهذه من لطائفه وبلاغته وعدم التفاته لأبناء الدنيا ».

### اتصاف الموظف بالعفَّة والسلامة من أخذ الرشوة والهدية

يجب على كلِّ موظف أن يكون عفيفاً عزيزَ النفس غنيَّ القلب بعيداً عن أكل أموال الناس بالباطل، عِمَّا يُقدَّم له من رشوة ولو سمي هدية؛ لأنَّه إذا أخذ أموال الناس بغير حقِّ أكلها بالباطل، وأكل الأموال بالباطل من أسباب عدم قبول الدعاء، فقد روى مسلم في صحيحه (١٠١٥) عن أبي هريرة وَ الله أمر قال رسول الله عَلَيْ : « أيُّها الناس! إنَّ الله طيبٌ لا يقبل إلَّا طيباً، وإنَّ الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَٱعْمَلُواْ مِن الطَّيبَتِ وَاعْمَلُواْ مِن الله عن المؤبِّبَةِ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيبَةِ وَاعْمَلُوا مِن الطيبة عَمَلُون عَلِمٌ ﴾، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلدِّينَ عَامَنُواْ حَكُواْ مِن السفر أشعث أغبر، يَمدُّ يديه إلى طيبتب مَا رَزَقَنكُمٌ ﴾، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر، يَمدُّ يديه إلى السهاء: يا ربِّ! يا ربِّ! ومطعمُه حرام، ومشربه حرام، وملسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك؟! ».

ومن أوضح التنفير من أكل المال بالباطل ما رواه البخاري في صحيحه (٢١٥٢) عن جندب بن عبد الله قال: «إنَّ أوَّل ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلَّا طيباً فليفعل، ومن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل »، وما رواه أيضاً (٢٠٨٣) عن أبي هريرة المحين عن النبي عَلَيْ قال: «ليأتينَ على الناس زمان لا يُبالي المرء بها أخذ المال، أمِنْ حلال أم من حرام »، وعند هؤلاء الآخذين غير المبالين أنَّ الحلال ما حلَّ في اليد، والحرام ما لم يصل إليها، وأما الحلال في الإسلام، فهو ما أحله الله ورسوله على النه ورسوله على النه ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله ورسوله على النه ورسوله على النه ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله ورسوله على النه ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله الله ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله ورسوله الله ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله ورسوله على المنسلام المنسلام، فهو ما أحله ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله ورسوله المنسلام، فهو ما أحله ورسوله على المنسلام، فهو ما أحله ورسوله الله ورسوله المنسلام، فهو ما أحله ورسوله الله ورسوله المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله المنسلام المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله المنسلام المنسلام، فهو ما أحرام ما حرّ مه الله ورسوله المنسلام المنس

وقد ورد في سنّة الرسول ﷺ أحاديث تدلُّ على منع العبَّال والموظفين من أخذ شيء من المال ولو سُمِّي هدية، منها حديث أبي حميد الساعدي السَّيِّ قال:

« استعمل رسول الله علي رجلاً من الأسد، يُقال له: ابن اللتبيّة على الصدقة، فلمَّا قدم قال: هذا لكم، وهذا لي أُهدي لي، قال: فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ لي؟! أفلاَ قعدَ في بيت أبيه أو في بيت أمِّه حتى ينظرَ أيُهدَى إليه أم لا؟! والذي نفسُ محمد بيده! لا ينال أحدٌ منكم منها شيئاً إلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عُنُقه، بعير له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعَر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتَي إبطيه، ثم قال: اللَّهمَّ هل بلُّغت؟ مرَّتين » رواه البخاري (٧١٧٤) ومسلم (١٨٣٢)، وهذا لفظه، وفي صحيح البخاري (٣٠٧٣) ومسلم (١٨٣١)\_واللفظ له عن أبي هريرة اللي قال: «قام فينا رسول الله عَلَيْ ذات يوم، فذكر الغلولَ فعظُّمه وعظُّم أمرَه، ثم قال: لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله! أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً؛ قد أبلغتك، لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرسٌ له حَمحمة، فيقول: يا رسول الله! أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً؛ قد أبلغتك، لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله! أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً؛ قد أبلغتك، لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله! أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً؛ قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله! أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً؛ قد أبلغتك، لا أَلْفِينَّ أَحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله! أغِثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً؛ قد أبلغتك ».

والرقاع في الحديث الثياب، والصامت الذهب والفضة.

ومنها حديث أبي حميد الساعدي أنَّ رسول الله ﷺ قال: «هدايا العمال غلول » رواه أحمد (٢٣٦٠) وغيره، وانظر تخريجه في إرواء الغليل للألباني (٢٦٢٢)، وهو بمعنى حديثه المتقدّم في قصة ابن اللتبية.

ومنها حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من استعملناه منكم على عمل فكتَمَنا مخيطاً فها فوقه، كان غلو لا يأتي به يوم القيامة » الحديث، أخرجه مسلم (١٨٣٣).

ومنها حديث بريدة عن النَّبِيِّ وَاللَّهِ قال: « مَن استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فها أخذ بعد ذلك فهو غلول » رواه أبو داود (٢٩٤٣) بإسناد صحيح، وصححه الألباني.

وفي ترجمة عياض بن غنم ﷺ من كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي (١/ ٢٧٧) وكان أميراً لعمر ﷺ على حمص أنَّه قال لبعض أقربائه في قصة طويلة: «فوالله! لأن أُشقَّ بالمنشار أحبُّ إليَّ من أن أخون فلساً أو أتعدَّى! ».

قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٣/ ١٥٤) في أدلة سدِّ الذرائع « الوجه الحامس والعشرون: أنَّ الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم وإسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الحونة والضعفاء والعاجزين (٥)، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلَّا الله؛ وما ذاك إلَّا لأنَّ قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته، وحبُّك الشيء يعمي ويصم، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له مقرونة بشَرَهِ

<sup>(</sup>٥) كذا ، ولعل الصواب: (وأصل فساد العالم إسناد الأمر إلى غير أهله وتولية الخونة والضعفاء والعاجزين)، ويدل لذلك حديث أبي هريرة السخف الذي تقدم قريباً، وفيه جواب النَّبيِّ لمن سأله عن الساعة بقوله: فإذا ضُيِّعت الأمانة فانتظر الساعة قال: كيف إضاعتُها؟ قال: إذا وُسِّد الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعة ».

وإغماص عن كونه لا يصلح ».

وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفِّق كلَّ موظف وعامل من المسلمين إلى أداء عمله على الوجه الذي يُرضي الله تبارك وتعالى، ويعود عليه بالثواب والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.



#### الفهرس

| ٣٧٩ | المقتّرمة                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | آيات كريمة في أداء الأمانة                                  |
| ٣٨٢ | أحاديث عن الرسول ﷺ في أداء الأمانة                          |
| ٣٨٣ | أداء الموظف عمله بجدٍّ وإخلاص يُؤجَر عليه في الدنيا والآخرة |
| ٣٨٤ | حفظ الوقت المخصَّص للعمل لصالح العمل                        |
|     | مسوغات اختيار العامل والموظف                                |
| ٣٨٧ | كبار المسؤولين قدوة في الجِدِّ أو الكسل لصغارهم             |
| ٣٨٨ | معاملة الموظف غيره بمثل ما يحب أن يُعامَل به                |
| ٣٩٠ | تقديم الموظف الأسبق فالأسبق من أصحاب الحاجات                |
| ۳۹۱ | اتصاف الموظف بالعفَّة والسلامة من أخذ الرشوة والهدية        |

#### \* \* \*







## بنيب لِلْوَالْحَالِ الْحَالِ الْحَالِ الْحَيْدِ

### المقت بمتر

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين، ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلاَّ لِلَّا يَهُ وَلَا تَجَعَلْ فِي وَلَا تَجْعَلُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

أما بعد أيها الإخوة الكرام: فهذا حديث عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنهما - مشتملٌ على ذكر بعض أقوال المنصفين فيه، ولا أريد أن أتكلم فيه عن نسبه، وحياته، وحديثه، وما إلى ذلك مما يتعلق به.

وإنها سيكون مقصوراً على ناحية معينة وهي كلام أهل الإنصاف فيه، الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يسلكوا المسلك القويم، وأن يتكلموا فيه بها يليق به، وبها يناسب مقامه، ولم يقعوا فيها وقع فيه أناس لم يحالفهم التوفيق، ولم يحصل لهم ما يكون فيه سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم.

ومعاوية بن أبي سفيان الله الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه محمد عليه وكل كلام يقال في الصحابة فيما يتعلق بفضلهم عموماً وما يجب

لهم عموماً، فإن معاوية التخلي يدخل في ذلك، ولهم فيه كلام يخصه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصف به، وأن يتكلم فيه بشأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أورِدُه في هذا الحديث عنه ليس لي منه إلّا مجرد النقل من كتب بذل أصحابها جهوداً مشكورة في خدمة السّنة النبوية، وفي بيان ما يجب للصحابة على فأنا سآي بكلام عام في الصحابة جميعاً، ويدخل فيهم معاوية بن أبي سفيان، ثم بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية المحافية.

### سبب اختيار الحديث عن معاوية الهيك

وقد يقول قائل: لماذا اخترت معاوية بن أبي سفيان فخصصته بالحديث دون غيره؟

والجواب عن ذلك: هو أن أحد السلف وهو أبو توبة الحلبي قال قولة مشهورة وهي قوله (١): « إن معاوية بن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله على فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه ».

فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم فيه السيخ بكلام لا يليق فإنه من السهل عليه أن يتكلم في غيره.

ولم يكن الأمر مقتصراً عليه بل تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل منه، بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم عليّ بن أبي طالب والمحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلام.

وفي الحقيقة إنها حصل لهم من كلام يليق بهم فهم أهله وهو اللائق بهم

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٨/ ١٣٩).

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو محمدة لمن تكلم به، ولمن حصل منه.

ولهذا كان ذكر هؤلاء الأسلاف الذين تكلموا في حق أولئك الأخيار ولهذا كان ذكرهم دائماً على الألسنة، يُذكَر درضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ـ كان ذكرهم دائماً على الألسنة، يُذكَر كلامهم الجميل، ويُتَرَحَّم عليهم ويثنى عليهم في كونهم قاموا بها يجب لأصحاب رسول الله يَكِيَّة، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.

أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو في الحقيقة لم يضرَّهم إنها ضرَّ نفسه؛ وذلك أنهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم - قدِموا على ما قدَّموا، وقد قدَّموا الخير الكثير، وقد قدَّموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها مع رسول الله ﷺ، ورضي الله تعالى عنهم، فالذي يتكلم فيهم بها لا ينبغي هو في الحقيقة لا يضرهم وإنها يضرُّ نفسه.

بل إن ذلك يكون زيادة في حسناتهم، ورفعة في درجاتهم؛ لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق أضيف إليهم من حسنات المتكلم فيهم إذا كان له حسنات، فيكون ذلك رفعة في درجاتهم، وهم برآء من قدح القادح، ولا يضر السحاب نبح الكلاب كما يقولون.

## فضل الصحابة على

والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمداً عَلَيْ وختم به الرسالات وجعل رسالته عليه كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خصه سبحانه وتعالى بأصحاب اختارهم لصحبته، فشاء أن يوجدوا في زمانه ووجدوا، وقاموا بها أمكنهم من جدّ واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله، ونشر سنته، وتلقي ما جاء عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فصاروا هم الواسطة بين رسول الله عليه وبين من جاء بعدهم.

ومن يقدح فيهم فإنَّما يقدح بالواسطة التي تربط المسلمين برسول الله ﷺ. فالذي يقدح فيهم يقدح بالصلة الوثيقة التي تربط الناس برسول الله ﷺ.

فإذا حصل لهم ميزة وخصيصة وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله على فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وما حصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا كلام الرسول من فمه الشريف على فتلقوا هذا الخير، وهذا النور، وهذا الهدى، وأدّوه إلى من بعدهم، فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة، ولهم عليه فضل؛ لأن هذا الهدى، وهذا النور، وهذا الخير الذي حصل لهم لم يحصل إلّا بواسطة أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد ثبت عن رسول الله وكلية أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا». (١).

فهذا الحديث الشريف لأصحاب رسول الله ﷺ من مقتضاه القسط الأكبر، والحظ الأوفر؛ وذلك لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وهذا النور من رسول الله ﷺ وأدّوه إلى من بعدهم، فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وقبلهم رسول الله عَلَيْ الذي جاء بهذا الخير وهذا الهدى، فكل من اهتدى ودخل في دين الله وعمل صالحاً، فإن الله يثيب نبيه عَلَيْ بمثل ما يثيب به ذلك العامل من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لأن الرسول عَلَيْ هو الذي دعا الناس إلى هذا الهدى، فله مثل أجور كل من استفاد خيراً بسببه صلوات الله

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٠٦٠).

وسلامه عليه، وأصحاب رسول الله ﷺ لهم القسط الأكبر والحظ الأوفر من ذلك؛ لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وأدّوه إلى من بعدهم، فهم الذين جمعوا القرآن، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أوصلوه إلى من بعدهم، وهم الذين تلقوا سنة رسول الله ﷺ، ورضي الله تعالى عنهم، وأدوها إلى من بعدهم، فصار لهم الثواب الجزيل، ولهم الأجر العظيم، ولهم الحظ الأوفر من دعوة الرسول عملوات الله وسلامه عليه \_ في الحديث الصحيح الذي قال فيه: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها، وأدّاها كما سمعها».

فإنهم هم الذين سمعوا منه مباشرة وبدون واسطة، فهذه خصيصة حصلت لهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

إذاً فإن هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأسلاف هم الصلة الوثيقة التي تربطنا برسول الله ﷺ، ومن قدح بهؤلاء الذين هم الواسطة، فقد قطع الصلة بينه وبين رسول الله ﷺ وكفى بذلك ضلالاً وخذلاناً والعياذ بالله.

## بعض أقوال السلف في الصحابة عشقة

بعد هذا أتلو عليكم بعض النقول التي تكلم بها سلف هذه الأمة في حق صحابة رسول الله ﷺ عموماً ويدخل فيهم معاوية السخي ، وكذلك ما تكلموا به في حق معاوية السخي على وجه الخصوص.

ا \_ يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة: « ونحب أصحاب رسول الله على الله ولا نفرط في حبِّ أحد منهم، ولا نتبرّاً من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلَّا بخير، وحبُّهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ».

٢ \_ وقال شارح الطحاوية: ﴿ فَمَنَ أَضِلَ مِمْنَ يَكُونَ فِي قَلْبِهِ غُلُّ عَلَى خَيَار

المؤمنين، وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين؛ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة؛ قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى.

وقيل للنصاري: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسي.

وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد، ولم يستثنوا منهم إلَّا القليل، وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة »(١).

" - وقال البغوي في شرح السّنة: ((قال مالك: من يبغض أحداً من أصحاب رسول الله وَيَالِيَّةُ وكان في قلبه عليه علله علله علله حق في فيء المسلمين، ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلْذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ ﴾ الآية.

وذُكرَ بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله ﷺ فقرأ مالك هذه الآية ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مَ أَشِدًا أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِيَغِيظَ بِمُ ٱلْكُفَّارِ ﴾.

ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غلّ على أحد من أصحاب النبي عَلَيْهِ فَقَد أصابته هذه الآية »(٢).

٤ ـ وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ
 يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِيرَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى
 قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُونُ رَّحِيمٌ ﴾.

قال بعد أن فسر ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي بعد المهاجرين

<sup>(</sup>١) انظر شرح الطحاوية (ص:٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح السنة (١/ ٢٢٩).

والأنصار بأنهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين قال: «أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً أولياً؛ لكونهم أشرف المؤمنين، ولكون السياق فيهم، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم، ويطلب رضوان الله لهم، فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية.

فإن وجد في قلبه غلّ لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحلَّ به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخيرة أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة.

فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام، ووقع في غضب الله وسخطه.

وهذا الداء العضال إنها يصاب به من ابتلي بمُعلِّم من الرافضة، أو صاحب أحداً من أعداء خير الأمة، الذين تلاعب بهم الشيطان، وزين لهم الأكاذيب المختلقة، والأقاصيص المفتراة، والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله المنتولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة، ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله، وسنة رسوله، وخير أمته، وصالحي عباده، وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله، وهجروا شعائر الدين، وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي،

ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط ».

هذا ما قاله الشوكاني على تفسيره عند هذه الآية، ثم قال: «أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص على قال: «الناس على ثلاث منازل، قد مضت منزلتان، وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَن الآية.

قلت: وقد أخرج مسلم في أواخر صحيحه هذا الحديث بدون تلاوة الآية.

• \_ وقال النووي في شرحه: «قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عليّ ما قالوا، وأهل الشام يقولون في عليّ ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا».

وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَا الْأُمْرِ بِالْاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَبَقُونَا جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾.

وبهذا احتج مالك بأنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة والله الله الله الله تعالى أعلم »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير (٥/ ١٩٧، ١٩٨).

<sup>(</sup>۲) انظر شرح النووي (۱۸/ ۱۵۸).

٧ ـ وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه السّنة: « من السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ﷺ كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سبّ أصحاب رسول الله ﷺ أو واحداً منهم فهو مبتدع رافضي؛ حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة.

وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم، ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه؛ وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة، وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع ».

٨ ـ وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه (عقيدة السلف وأصحاب الحديث): « ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ﷺ وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لهم، أو نقصاً فيهم، ويرون الترحم على جميعهم، والموالاة لكافتهم».

٩ \_ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ‹‹ ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ﷺ كما وصفهم

<sup>(</sup>١) انظر فتح القدير (٥/ ١٩٨).

الله في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَ نِنَا ٱللهِ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُّ رَّحِيمً ﴾.

وطاعة للنبي ﷺ في قوله: « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه ».

إلى أن قال: « ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة، ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله على أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً عمن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد على الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور بلاء في الدنيا كفّر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور واحد، والخطأ مغفور.

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيهان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح.

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما منَّ الله عليهم به من الفضائل عَلِمَ يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله ».

۱۰ \_ وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليمني في كتابه (الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة): «وينبغي لكل صَيِّنِ متدين مسامحة الصحابة فيها صدر بينهم من التشاجر، والاعتذار عن مخطئهم، وطلب المخارج الحسنة لهم، وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه؛ فهم أعلم بالحال، والحاضريرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب.

وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين، فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله ﷺ: « لا تسبوا أحداً من أصحابي »، وقوله: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه »، هذه طريقة صلحاء السلف وما سواها مهاو وتلف » (١).

11 \_ ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: « التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة »(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الرياض المستطابة (ص: ٣١١).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٤/ ٣٦٥).

17 ـ وقال الميموني: «قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام»(١).

۱۳ ـ وروى الخطيب البغدادي في كتابه (الكفاية) بإسناده إلى أبي زرعة الرازي قال: « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله على فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول الله على عندنا حق، والقرآن حق، وإنها أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله على وإنها يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة »(۲).

الله عن وجلّ وحلّ الله عن المهافظ ابن كثير على الله عن الله عن وجلّ وحلّ الله عن المهافز الله عن المهافز الله المهافز الله المهافز الله العظيم أنه قد رضي وضي الله عنه المهافز الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجزين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم، أو سَبّهم، أو أبغض أو سبّ بعضهم، ولا سيا سيد الصحابة بعد الرسول على وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر، والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة المن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذاً بالله من ذلك.

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيهان بالقرآن إذ يسبون من الشياد.

وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبّه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية (٨/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الكفاية (ص:٤٩).

مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون».

10 \_ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني على السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلّا عن اجتهاد، وقد عفا الله تعالى عن المخطىء في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداً، وأن المصيب يؤجر أجرين »(١).

## من اقوال المنصفين في معاوية الرايخ

ومن أقوال المنصفين في معاوية بن أبي سفيان الراح ما يلي:

Y \_ وقال شارح الطحاوية: « وأول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين ».

٣ ـ وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): «أمير المؤمنين ملك الإسلام».

٤ ـ وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: « الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. فقيل له: فمعاوية. قال: لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان عليّ من عليّ ورحم الله معاوية ».

• ـ وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: « رأيت رسول الله ﷺ في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/ ٣٤).

وجلست، فبينا أنا جالس أُتيَ بعليّ ومعاوية فأدخلا بيتاً وأجيف الباب، وأنا أنظر، فها كان بأسرع من أن خرج عليّ وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة ».

٦ - وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي: « أنه قال له رجل: إني أبغض معاوية، فقال له: ولم والم قال: لأنه قاتل علياً، فقال له أبو زرعة: ويحك إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما، رضي الله تعالى عنهما ».

٧ ـ وسئل الإمام أحمد عها جرى بين عليِّ ومعاوية فقال: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ
 خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.
 وكذلك قال غير واحد من السلف.

٨ ـ وسئل ابن المبارك عن معاوية، فقال: « ماذا أقول في رجل قال رسول الله عن معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد ».

ومعلوم أن (سمع) بمعنى استجاب، فمعاوية حصل له هذا الفضل وهو الصلاة خلف رسول الله ﷺ والرسول ﷺ قال: « سمع الله لمن حمده »، ومعاوية ﷺ كان ممن يصلي وراءه ويقول: ربنا ولك الحمد.

فقيل له ـ أي ابن المبارك ـ أيهما أفضل هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: « لَتُرابُ في منخري معاوية مع رسول الله ﷺ خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز ».

9 ـ وسئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزبز؟
 فغضب وقال للسائل: « أتجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين؟
 معاوية صاحبه، وصهره، وكاتبه، وأمينه على وحى الله ».

١٠ ـ وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) ـ وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له: رافضي؟ ـ فقال:
 ( إنه لم يجترىء عليهما إلّا وله خبيئة سوء؛ ما انتقص أحد أحداً من الصحابة إلّا وله داخلة سوء ».

11 \_ وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: «ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلّا إنساناً شتم معاوية، فإنه ضربه أسواطاً ».

۱۲ ـ وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: «معاوية ستر لأصحاب محمد عليه فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه ».

وهذه النقول المتقدمة أكثرها في كتاب (البداية والنهاية) لابن كثير في ترجمة معاوية (١).

وقد عقد الإمام البخاري على الله يكتاب فضائل الصحابة من صحيحه باباً قاله فيه: « باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه »، أورد فيه ثلاثة أحاديث أحدها: عن ابن أبي مليكة قال: « أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، فأتي ابن عباس، فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله ».

ثانيها: عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس: « هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلّا بواحدة، فقال: إنه فقيه ».

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: «عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذِكْر

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير، ترجمة معاوية (٨/ ١٣٠ ـ ١٣٩).

ولم يقل فضيلة أو منقبة؛ لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب إلّا أن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير، وقد صنقف ابن أبي عاصم جزءاً في مناقبه، وكذلك أبو عمر غلام ثعلب، وأبو بكر النقاش، وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها، ثم ساق عن إسحاق بن راهويه أنه قال: لم يصح في فضائل معاوية شيء، فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتماداً على قول شيخه، لكنه بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض »(۱).

وورد في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال في معاوية: « لا أشبع الله بطنه ».

فروى بسنده إلى ابن عباس قال: «كنت ألعب مع الصبيان، فجاء رسول الله وقواريت خلف الباب، قال: فجاء فحطأني حطأة يعني ضرب بيديه بين كتفي، وقال: «اذهب وادع لي معاوية ». قال: فجئت وقلت: هو يأكل. ثم قال: «اذهب فادع لي معاوية ». قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال: «لا أشبع الله بطنه ».

وقد ختم مسلم على الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي على الله وقد ختم مسلم على الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي على الله أن يجعله أن يجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلاً لذلك أن يجعله له زكاة، وأجراً، ورحمة، وذلك كقوله: « تربت يمينك، وثكلتك أمك، وعقرى حلقى، ولا كبرت سنك »، فقد أورد في صحيحه عدّة أحاديث.

أحدها هذا الحديث، وقبله حديث أنس بن مالك ﷺ قال: كانت أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله ﷺ فقال: «آنت هي لقد

<sup>(</sup>١) انظر الفتح (٧/ ١٠٣ – ١٠٤).

كبرتِ لا كبر سننك ». فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت لها أم سليم الله عا بنية؟ فقالت الجارية: دعا علي النبي على أن لا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبداً، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، حتى لقيت رسول الله على فقال لها رسول الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله قال: « وما ذاك يا أم سليم؟ » قالت: يا رسول الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: « وما ذاك يا أم سليم؟ » قالت: زَعَمَتْ أنك دعوت عليها أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله على بي أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي فضحك رسول الله على ربي فقلت: إنها أنا بشر أرضى كها يرضى البشر، وأغضب كها يغضب البشر، فأيها أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها يغضب البشر، فأيها أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة ».

وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم عَلَاللَهُ الحديث الذي قال فيه رسول الله عَلَيْكُ في معاوية: « لا أشبع الله بطنه ».

وهذا من حسن صنيع مسلم على وجودة ترتيبه لصحيحه، وهو من دقيق فهمه، وحسن استنباطه على .

وقد قال النووي على أله في شرحه (۱): (( وقد فهم مسلم على الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقاً للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب، وجعله غيره من مناقب معاوية ».

يعني وجعله غير مسلم من مناقب معاوية؛ لأنه يصير في الحقيقة دعاءً له.

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مَا لَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴾ [الإسراء: ٣٣]، قال: « وقد

<sup>(</sup>١) انظر شرح النووي (١٦/١٦).

أخذ الحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك؛ لأنه كان وليَّ عثمان، وقد قتل عثمان مظلوماً رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية يطالب عليًا المحين أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم، لأنه أموي وكان عليُّ المحين يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليًا هو وأهل الشام، ثم مع المطاولة تمكن معاوية، وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس، واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب».

وفي صحيح البخاري عن أنس ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قال: ﴿ آية الإِيمَانَ حَبُّ الْأَنْصَارِ، وآية النَّفَاق بغض الأنصار ﴾.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: «أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم فيه من كان مشاركاً في المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله ﷺ».

ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن عليّ أن النبي ﷺ قال له: « لا يحبك إلّا مؤمن ولا يبغضك إلّا منافق »، وهذا جارِ باطراد في أعيان الصحابة.

قال صاحب المفهم: « وأما الحروب الواقعة بينهم، فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة؛ ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنها كان حالهم في ذلك حالَ المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران، وللمخطئ أجر واحد، والله تعالى أعلم »(١).

وقال الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليمني في كتابه (الرياض المستطابة)

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري (١/ ٦٣).

في ترجمة أبي موسى الأشعري الشخان « ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن المرتضى الشخان أن بغض علي إنها كان علامة النفاق في أول الإسلام؛ لأنه كان ثقيلاً على المنافقين، ولذلك جاء في الأنصار أن بغضهم علامة النفاق أيضاً، وحبهم وحب علي علامة الإيهان.

واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون عليّاً ويكفرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين، وإن كان ذنبهم عظياً ومروقهم من الإسلام منصوصاً، والباطنية يحبونه مع الإجماع على كفرهم، ثم كذلك الروافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم، وعلى كل حال فلا يصدر سبّ أهل السوابق من الصحابة وتتبع عوراتهم، والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم عن ذي قلب سليم، ودين مستقيم، نسأل الله العافية والسلامة »(1).

وقال الحافظ الذهبي في كتابه (ميزان الاعتدال): « فإن قيل: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدُّ الثقة العدالة والإتقان؛ فكيف يكون عدلاً من هو صاحب مدعة؟

والجواب: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرُّق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق؛ فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة مَنَّةُ.

ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر والخط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة.

وأيضا فيما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلاً صادقاً ولا مأموناً، بل

<sup>(</sup>١) الرياض المستطابة (ص:١٩٥).

الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقلُ من هذا حاله؟ حاشا وكلاّ، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرْفِهم هو من تكلّم في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليّاً وعيض وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضاً فهذا ضالٌ مفتر »(١).

ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع: الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري.

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: « الثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر إلَّا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال: «ما كتبت على الحفظة أنّي سَبَبْتُ معاوية »(٢).

ومنهم محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال عنه الحافظ في المقدمة: « قلت: إنها توقف فيه مَن توقف لتشيعه، وقد قال أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو هاشم: سمعت ابن فضيل يقول: « رحم الله عثمان، ولا رحم الله من لا يترجم عليه ». قال: ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة عليه » (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز لعنُ أحد من أصحاب النبي عَلَيْهُ ولا سبّه، ومن لعن أحداً منهم كمعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، ونحوهما، أو من هو أفضل منها كأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وغيرهما، أو من هو أفضل من هؤلاء، كطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام،

<sup>(</sup>١) انظر الميزان (١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الفتح (ص:٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الفتح (ص: ٤٤١).

وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، أو عائشة أم المؤمنين، وغير هؤلاء من أصحاب النبي ﷺ، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين، وتنازع العلماء، هل يعاقب بالقتل أو بما دون القتل؟ ».

وقال: « المهاجرون من أوّلهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان ».

وقال: «وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة، كعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وأبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم من حسن إسلامهم باتفاق المسلمين، لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق، ومعاوية قد استكتبه رسول الله عليه منذ أسلم».

وقال: «لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسةً، وأخبرهم بالرجال، وأقومهم بالحق، وأعلمهم به ».

وقال: « فها استعمل عمر قط، بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقاً، ولا استعملا من أقاربهما ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم ».

وقال: «وقد علم أن معاوية، وعمرو بن العاص، وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم، ولا محاربيهم بالكذب على النبي ويليخ، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله ويكي مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي، كاذب عليه مكذب له».

وقال: «وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة، ولا القرابة، ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله يغفر لهم بالتوبة، ويرفع بها درجاتهم، ويغفر لهم بحسنات ماحية، أو بغير ذلك من الأسباب».

وقال: « وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون، وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطؤوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور ».

وقال: «ومعاوية لم يدَّع الخلافة، ولم يبايع له فيها حين قاتل عليّا، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وكان هو يقر بذلك لمن يسأله، وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتدئوا عليّاً وأصحابه بالقتال، بل لما رأى علي المحَّيُ وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته؛ إذ لا يكون للمسلمين إلَّا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. وقال معاوية وأصحابه: إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قوتلوا كانوا مظلومين.

قالوا: لأن عثمان قتل مظلوماً باتفاق المسلمين، وقتَلَته في عسكر عليّ، وهم غالبون لهم شوكة ».

وقال: «ثم إن عماراً تقتله الفئة الباغية » ليس نصّاً في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل إنه يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضَ بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص،

وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو »(١).

### خلاصة ما يجب اعتقاده فيما جرى بين الصحابة من الفتن:

والحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة والحيث يجب أن يكون حظ العاقل منها حسنَ الظن بالصحابة الكرام، والسكوت عن الكلام فيهم إلا بخير، والترضي عن الصحابة جميعاً، وموالاتهم، ومحبتهم، والجزم أنهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين.

ولقد أحسن شارح الطحاوية حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين علي ومعاوية ولله ويقال أن أشار إلى ما جرى بين علي ومعاوية والقول في الجميع بالحسنى: ﴿ رَبَّنَا آغَفِرَ لَنَا وَلِإِ خُوّانِنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ثم قال: « والفتن التي كانت في أيامه ـ أي أيام أمير المؤمنين علي الله عنها ألسنتنا بمنه وكرمه ».

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وأفضل رسله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) وهذه النقول عن شيخ الإسلام من إجابته على سؤال في معاوية بن أبي سفيان الله المسلم الله المسلم المنجد.



# الفهرس

| ٣٩٩  | _المقدمة                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠  |                                                             |
| ٤٠١  | ـ فضل الصحابة والمنتقش                                      |
| ٤٠٣  | _بعض أقوال السلف في الصحابة الشيئ                           |
| ٤٠٣  | ١ _ قول الطحاوي                                             |
| ٤٠٣  | ٢_قول شارح الطحاوية                                         |
| ξ•ξ  | ٣_قول البغوي                                                |
|      | ٤ ـ قول الشوكاني                                            |
| ٤٠٦  | ٥ ـ قول النووي                                              |
| ينَ﴾ | ٦ ـ قول ابن عمر في قوله تعالى ﴿ لِلَّفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِ |
| ٤٠٧  | ٧_قول الإمام أحمد                                           |
| ξ·V  | ٨_قول الإمام الصابوني                                       |
| ξ·V  | ٩ _ قول شيخ الإسلام ابن تيمية                               |
| ٤٠٩  | ١٠ ـ قول الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليمني .             |
| ٤٠٩  | <del>"</del>                                                |
| ٤١٠  | ١٢ _نقل الميموني قول الإمام أحمد                            |
| ٤١٠  | ١٣ ـ قول أبي زرعة الرازي                                    |
| £1·  | ١٤ ـ قول الحافظ ابن كثير                                    |
|      | ١٥ ـ قول الحافظ ابن حجر                                     |
|      | من أقوال المنصفين في معاوية                                 |
| 113  | ١ ـ قول الموفق ابن قدامة المقدسي                            |
| 113  | <ul> <li>٢ _ قول شارح الطحاوية</li> </ul>                   |

| <b>£</b> 11                  | ٣ ـ قول الذهبي                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| ٤١١                          |                                                      |
| £11                          | ٥ ـ قول عمر بن عبد العزيز                            |
|                              | ٦ _ قول أبي زرعة الرازي                              |
| £17                          | ٧_إجابة الإمام أحمد عما جرى بين عليّ ومعاوية.        |
| £17                          | ٨ ـ قول ابن المبارك                                  |
| £17                          | ٩ _ قول المعافي بن عمران                             |
| ٤١٣                          | ١٠ ـ قول الفضل بن زياد                               |
| ٤١٣نوي                       | ١١ _عقوبة عمر بن عبد العزيز لمن شتم معاوية الله      |
| ٤١٣                          | ١٢ ـ قول أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي              |
| ٤١٣                          | _عقد البخاري باباً في ذكر معاوية                     |
| ٤١٤                          | _حديث في صحيح في فضل معاوية التَّجَيَّثُ             |
| ٤١٥                          | ـ قول النووي في شرح الحديث                           |
| نَظْلُومًا ﴾                 | _قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَ |
| کهم)                         | _قول الحافظ ابن حجر (أن الفضل للأنصار يشار           |
| ، أن بغض عليّ إنها كان علامة | _قول الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن المرتضى        |
| ٤١٧                          | نفاق في أول الإسلام                                  |
| ٤١٧                          | ـقول الذهبي في توثيق المبتدع                         |
|                              | _أقوال لابن تيمية في معاوية، وفي ما وقع بين الصـ     |
| ٠٠: الفت:                    | خلام قرما کی باعتقاده فراحی بین الصحابة ب            |



| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

# بينيب لِلنَّهُ الْتِعَمِزَ الرَّجِينَ مِ

الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان.

أما بعد:

فإن الذي يتتبع التاريخ يقف على حقيقة واضحة هي أن كثيراً من علماء المسلمين وحكامهم إذا انتقلوا عن هذه الحياة الدنيا لا يموت ذكرهم الحسن بموتهم بل يجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين فيذكرونهم بالخير ويثنون عليهم بالجميل ويذكرون مآثرهم العظيمة وأعمالهم الجليلة ويدعون الله لهم بالمغفرة والمثوبة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو سبحانه ذو الفضل العظيم.

ولقد كان من هؤلاء الأعلام علمان بارزان وطودان شامخان هما سهاحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوفى يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان عام ١٣٨٩ هـ والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود المتوفى يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام ١٣٩٥ هـ رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح الجنان، فإن لهذين الرجلين العظيمين حظاً وافراً من محبة الناس وثنائهم ودعائهم في حياتها وبعد موتها، وإن اجتماع ذلك العالم الجهبذ بذلك الملك الفذ يذكر باجتماع الإمام العظيم مجدد القرن الثاني عشر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود وتعاونها في الدعوة إلى الله والسير على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وإن مما تتمتع الإسلامية التي رفع علم تجديد الدعوة إليها في القرن الثاني عشر الإمامان

# عالم جهبذٌ وملِكٌ فَذُّ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والملك فيصل رحمهما الله)

الجليلان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود عليهما من الله الرحمة والمغفرة وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

هذا وإن من أعظم ما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية تجاه العالم الإسلامي لتعليم العلم النافع والدعوة إلى الخير، إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في عام ١٣٨١هـ، ولأهمية هذه المؤسسة العلمية العالمية كان ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس هذه الجامعة وكان الملك فيصل الرئيس الأعلى لها.

وقد كان كاتب هذه السطور كتب ترجمة موجزة لهذين العلمين البارزين عقب وفاتهما رحمهما الله ونشرت الترجمتان في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فرأيت مناسبة نشرهما معاً هنا. والله ولى التوفيق.

عبد المحسن بن حمد العباد البدر المدينة المنورة ۱۲/۵/۱۲هـ

# عالمجِهْبِد(١)

في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك من عام ١٣٨٩ هـ فقدت المملكة العربية السعودية علمها الشامخ وكوكبها الأغر ونجمها اللامع ومشعلها الوضاء سهاحة المفتي ورئيس القضاة ورئيس الجامعة الإسلامية والكليات والمعاهد العلمية الشيخ الجليل العالم العامل الذي طال عمره وحسن عمله محمد بن إبراهيم آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، وكان لوفاته الأثر البالغ في النفوس لما للفقيد على مكانة مرموقة وأعهال جليلة، وهذه لمحة قصيرة عن سهاحته رأيت إثباتها في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التي هي إحدى المؤسسات العلمية التي يرأسها سهاحته في أول عدد يصدر بعد وفاته، وموضوع الحديث عن سهاحته مشاع لا يخفى على الكثير من الناس لكنها الرغبة في أداء بعض ما يجب لهذا الرجل الفذ يخفى على الكثير من الناس لكنها الرغبة في أداء بعض ما يجب لهذا الرجل الفذ الذي جمع بين العلم والعمل، رحم الله الفقيد ولا فتننا بعده وإنا لله وإنا إليه راجعون.

#### نسبه

هو صاحب السياحة الشيخ الجليل أبو عبد العزيز محمد بن الشيخ إبراهيم المتوفى سنة ١٢٩٣هـ عبد اللطيف المتوفى سنة ١٢٩٥هـ عبد اللطيف المتوفى سنة ١٢٨٥هـ عبد الرحمن بن حسن المتوفى سنة ١٢٨٥هـ عبد الرحمن بن حسن المتوفى سنة ١٢٨٥هـ عبد الرحمن بن عبد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة الإمام الجليل مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة الإمام المبارك الذي أظهر الله به السنة

<sup>(</sup>١) في القاموس (١/ ٣٥٢): الجهبذ بالكسر النقاد الخبير.

المحمدية في وقت اشتدت فيه غربة الدين وكثر فيه تعلق الخلق بغير رب العالمين، فأرشد الناس إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحذرهم من طرق الجحيم الطرق التي سلكها أعداء الله من المغضوب عليهم والضالين فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خبراً.

### ولادته ونشاته وأبرز شيوخه وتلامذته

ولد عشرة وغفر له في اليوم السابع عشر من شهر المحرم سنة إحدى عشرة بعد الثلاثمائة والألف ١٣١١هـ في مدينة الرياض ونشأ في بيت العلم والفضل والتقى والصلاح فتغذى بلبان العلم والإيهان وتسلح بسلاح المعرفة والعقيدة السليمة منذ نعومة أظفاره حتى آل أمره إلى أن صار مرجع العلماء وأبرز الفقهاء ونادرة الأذكياء، أخذ العلم عن والده الشيخ إبراهيم وعن عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وعن الشيخ سعد بن عتيق وعن الشيخ حمد بن فارس وغيرهم ممن فقهه الله في دينه ونور بصيرته ثم أخذ ينشر العلم ويرشد إلى الخير ويحذر من الشر صابراً محتسباً حتى تخرج على يديه الأعداد الكبيرة من العلماء الذين قاموا بمهام القضاء والتدريس وغيرها في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزهم: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائبه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد الرئيس العام للإشراف الديني بالمسجد الحرام (۱۰).

<sup>(</sup>۱) يشغل الآن الشيخ عبد العزيز بن باز منصب رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ويشغل الشيخ عبد الله بن حميد منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

### أعماله خاك

بعد وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة ١٣٣٩هـ أسند إليه عمله وقام مقامه في الإفتاء ومشيخة علماء نجد وملحقاتها ثم تولى رئاسة القضاة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وعند تأسيس الكليات والمعاهد العلمية باقتراحه ومشورته أسندت إليه رئاستها ثم رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورئاسة رابطة العالم الإسلامي وغيرها من الأعمال العظيمة التي أنيطت بسماحته والتي كان يزاولها بقوة وحزم إلى نهاية أمره، وما كان تقليد ولاة أمور المسلمين لسماحته هذه الأعمال إلّا لكونه موضع الثقة التامة وما كان تقلده إياها إلّا حرصاً منه على أن تسير الأمور فيها على أكمل وجه وأحسن حال.

هذا وإن المدة التي بين وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة ١٣٣٩ هـ بخلس وبين وفاته بخلس سنة ١٣٨٩ هـ خمسون سنة قضاها في الدعوة إلى الحق والجهاد في سبيل الله والذب عن شريعته والعمل بجد وحزم فيما ينفع المسلمين، أجزل الله له الثواب وأسكنه فسيح الجنان.

### مؤلفاته

ورغم كثرة هذه الأعمال التي نهض بها والتي يشق القيام بها على الجماعة من الرجال، خلف وراءه من الفتاوى ما يبلغ المجلدات الكثيرة وقد جمع بعضها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وأكثرها في ملفات دار الإفتاء ونرجو الله تعالى أن يوفق المسؤولين لنشرها ليعم الانتفاع بها(١)، كما أن له نصائح توجيهية عامة وخاصة ورسائل قيمة كبيرة الفائدة قد طبع كثير منها.

<sup>(</sup>١) وقد تحقق ذلك بحمد الله وتمت طباعتها.

#### صفاته خالف

وكان سهاحته غفر الله له من الرجال القلائل الذين يعدون من نوادر الزمان لما منحه الله من الصفات الحميدة والخصال الجمة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فقد كان على جانب غزارة علمه وسعة اطلاعه وقوة ذاكرته راجح العقل ثاقب الرأي صبوراً حلياً ذا أناة وروية وذا شخصية فذة تذوب أمامها الشخصيات الكبيرة مهيب الجانب مع تواضعه وبعده عن الترفع عالي الهمة، رجل علم وعمل حافظاً لوقته معنياً بعارته في خدمة الإسلام والمسلمين بعزيمة لا تعرف الكسل وهمة لا يشوبها فتور داعياً إلى الله على بصيرة لا يخشى في الله لومة لائم، إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي وفقه الله للاتصاف بها، وقد فقد بصره في السابعة عشرة من عمره، ولكن الله عوضه قوة في البصيرة ونوراً في القلب وإشراقاً في حياته المباركة المعمورة بتقوى الله والجهاد في سبيله.

### وفاته خالف

توفي بطلقه تعالى ضحى يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة ١٣٨٩هـ وصلي عليه في المسجد الجامع الكبير في الرياض عقب صلاة الظهر، أمَّ الناس في الصلاة عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، واكتظ المسجد بالمصلين عليه من خاصة الناس وعامتهم على الرغم من قصر المدة التي بين وفاته ووقت صلاة الظهر، وكان على رأس الذين حضر واللصلاة عليه الملك فيصل حفظه الله حيث أدى الصلاة عليه المذين حضر واللصلاة عليه الملك فيصل حفظه الله حيث أدى الصلاة عليه

مع الناس في الجامع الكبير ثم ذهب إلى المقبرة ولم يزل على حافة القبر حتى دفن على أكتاف الرجال في مسافة تقرب من المسجد إلى المقبرة على أكتاف الرجال في مسافة تقرب من اثنين كيلومتراً واكتظت الشوارع بالمشاة وبالسيارات التي تحمل المشيعين لجنازته ولم تكن المصيبة فيه مصيبة أسرة بل كانت المصيبة عامة يتمثل لها بقول الشاعر:

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما<sup>(1)</sup>
وكانت وفاته على أثر مرض أصابه في كبده في أواخر شهر شعبان
حيث دخل المستشفى في الرياض، وفي أوائل شهر رمضان سافر إلى لندن ثم
عاد منها إلى الرياض في مساء يوم الخميس الثامن عشر من شهر رمضان،
ومنذ عودته وهو في غيبوبة يفيق أحياناً فيذكر الله ويستغفره حتى توفاه الله
تعالى، ومدة عمره ثهان وسبعون سنة وثهانية أشهر وثهانية أيام على وغفر له،
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفتح له أبواب الجنة الثهانية ليدخل
من أيها شاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلّا به.

وقد أرخت سنة وفاته بهذه الأبيات:

الثاقب الرأي بحل المشكله مَعْ دور علم الشرع كل أنَّ له (۲) فقلت (جد جواد واغفر لي وله (۳) سهاحة الشيخ العظيم المنزله مفتي الديار رأس كل قضاتها وفاته بأحرف أرختها

<sup>(</sup>١) بيت من قصيدة رثى بها عبدة بن الطيب قيس بن عاصم بن سنان المنقري التميمي الصحابي اللي أورده الحافظ ابن حجر في ترجمته في الإصابة (٣/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) من الأنين أي حزن لوفاته.

<sup>(</sup>٣) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية عدد شوال عام ١٣٨٩ هـ.

#### تكميل

أصدرت صحيفة الدعوة التي تصدر بالرياض عدداً خاصاً عن الفقيد وذلك في عددها (٢٣١) الصادر يوم الاثنين ١٣ شوال عام ١٣٨٩هـ يشتمل على سبع وعشرين مقالة نثراً وشعراً وقد وفق لنشر هذه المقالات في هذا العدد سعادة مدير عام مؤسسة الدعوة ورئيس التحرير في ذلك الوقت الأستاذ عبد الله بن إدريس، فشكر الله سعيه وأحسن جزاءه.

وهذه عناوين المقالات وهؤلاء كاتبوها على ترتيب أسمائهم:

- (١) صفحات من حياة الفقيد. كلمة لإبراهيم بن عبد الله آل الشيخ.
  - (٢) مصاب أليم. كلمة لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
    - (٣) وانثل الطور. كلمة لأبي خالد.
      - (٤) عزاء. قصيدة لأبي سامي.
    - (٥) مصيبة كبرى. كلمة لإسهاعيل الأنصاري.
- (٦) ما ماتت النفس النفيسة وحدها. قصيدة لإسماعيل بن سعد بن عتيق.
  - (V) عالم فقدناه. كلمة لحسن بن عبد الله آل الشيخ.
    - (٨) إلى رحمة الله. كلمة لحمد بن محمد بن فريان.
  - (٩) حادث جلل. كلمة لراشد بن صالح بن خنين.
  - (١٠) فقيد الإسلام. كلمة لسعد بن عبد العزيز الرويشد.
- (١١) الشيخ محمد بن إبراهيم العالم الذي فقدته الأمة الإسلامية. كلمة لصالح بن إبراهيم المنيف.
  - (۱۲) طمى بالورى فدح. قصيدة لصالح بن سليهان بن سحمان.
    - (١٣) رجل فقدناه. قصيدة لضياء الدين الصابوني.

- (١٤) من ذا يقيس الدر بالأصداف. قصيدة لعبد الله بن إدريس.
- (١٥) الكليات والمعاهد (١) ثمرة من جهود الشيخ محمد بن إبراهيم. كلمة لعبد الله التركي.
- (١٦) فجيعة المملكة في شيخ القضاة وقاضي العلماء. كلمة لعبد الله بن سعد الرويشد.
  - (١٧) رجل علم وعمل. كلمة لعبد الرحمن رأفت الباشا.
- (١٨) جفا جفني المنام. قصيدة لعبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليهان بن سحمان.
  - (١٩) قصيدة لعبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن سحمان.
- (٢٠) ولئن تفطرت القلوب. قصيدة لعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
  - (٢١) مات الطود. كلمة لفراج بن عليّ العقلاء.
- (۲۲) سهاحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَجُلُكَ. كلمة لمحمد سرور الصبان.
  - (٢٣) يا للجراح فجيعها قمم النهى. قصيدة لمحمد بن سعد بن حسين.
    - (٢٤) رحيل ابن إبراهيم رزء وإنه. قصيدة لمحمد بن عبد العزيز بن هليل.
      - (٢٥) وداعاً أيها العلم. قصيدة لمحمد عبد المنعم خفاجي.
      - (٢٦) دمعة على الإمام الراحل. قصيدة لمحمد كامل الفقي.
      - (٢٧) لتبك الأمة الإسلامية على فقيدها. كلمة لمحمد لقمان السلفي.

<sup>(</sup>١) أطلق عليها فيها بعد سنة ١٣٩٤هـ اسم: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

# مَلكٌفَدُّ

في يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر ربيع الأول عام ١٣٩٥هـ توفي الملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وإمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين وهو في سن الحادية والسبعين من عمره غفر الله له ورحمه، وقد خسر المسلمون بموته ذلك الفيصل العظيم والقائد المظفر والرجل الدؤوب على مصالح المسلمين وقد كان لوفاته الأثر البالغ في النفوس لا في مملكته وحدها ولا في العالم الإسلامي فحسب بل في العالم أجمع وذلك لما يتمتع به عِظْكَ من خصال لا تجتمع إلَّا في النادر من الرجال، فمن قوة عزيمة إلى تواضع جم إلى حنكة وطول تجارب إلى تحمس للدعوة إلى الله إلى اهتمام بالغ بتضامن المسلمين إلى غير ذلك من صفات حسنة وأخلاق كريمة، فقد فجع بنبأ موته الخاص والعام وبكاه الصغير والكبير وسمعت النبأ المحزن بوفاته وأنا عند أحد الأصدقاء بمدينة الرياض وكنا نسمع بكاء أطفاله من داخل المنزل حين سمعوا بوفاته على وخرجت مدينة الرياض عن بكرة أبيها للمصلى للصلاة عليه وامتلأت الشوارع وانسدت الطرق بين المصلى والمقبرة، وهذه المودة الصادقة والمحبة الشديدة التي تكنها له رعيته تذكر بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الكافئ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم... » الحديث، وستظل هذه المحبة للملك فيصل عليه باقية بإذن الله في قلوب المسلمين وسيظل ذكره بالخير جارياً على ألسنتهم وسيلهجون بالدعاء له باستمرار بالمغفرة والرحمة وأن يجزيه الله الجزاء الأوفي على ما بذله من جهود عظيمة في سبيل إعلاء كلمة الله وإظهار دينه ونشر شريعته.

وكان انتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة على أثر اعتداء يد أثيمة امتدت إليه خلسة وهو يواصل عمله ضحوة في مكتبه بمجلس الوزراء وقد شاء الله أن يكون على عاملاً حتى اللحظة التي فارق فيها الحياة، وأن تكون كيفية مفارقته الحياة على نحو الكيفية التي فارق الحياة فيها الخلفاء الراشدون: عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعليّ بن أبي طالب على أذ فارقوا الحياة الدنيا على أثر اعتداء أيد أثيمة امتدت إليهم، وكان على يتمنى الشهادة في سبيل الله ونرجو أن يكون قد نالها، قال على في خطبته التي ألقاها في موسم الحج عام المحمد وهو يتحدث عن تحرير المسجد الأقصى: «أيها الإخوة المسلمون، نريدها غضبة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية إنها دعوة إسلامية دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا دفاعاً عن مقدساتنا وحرماتنا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب في الموت أن يكتب في الموت شهيداً في سبيل الله».

« إخواني: أرجو أن تعذروني إذا ارتج عليّ فإنني حينها أتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباح وتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي فإنني أدعو الله إذا لم يكتب لنا الجهاد لتخليص هذه المقدسات أن يبقيني لحظة واحدة على قيد الحياة ».

أقول: أرجو أن يكون قد نال الشهادة التي تمناها فقد كانت حياته على شهيد حياة جهاد وعمل متواصل في سبيل الله، والشهادة ليست مقصورة على شهيد المعركة بين المسلمين والكفار، فقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر وعثمان هيئ شهيدان، فأخرج في صحيحه عن أنس المنها: أنَّ النبي عَلَيْة صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: « اثبت أحد فإنها عليك نبي

وأورد في هذا الباب خمسة أحاديث تشتمل على أصناف وصفهم رسول الله وعلى أصناف وصفهم رسول الله ومن قتل وأنهم شهداء فيهم من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله ومن قتل دون ماله ومن قتل دون دمه ومن قتل دون دينه ومن قتل دون أهله والمطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم.

ومنذ وفاته على تسلم قيادة السفينة من بعده الرجل الفاضل المتواضع ذو السجايا الحسنة والأخلاق الفاضلة الملك خالد بن عبد العزيز يشد أزره ولي عهده سمو الأمير فهد بن عبد العزيز وإخوانهم الكرام فسارت والحمد لله إلى بر النجاة وشاطىء السلامة بحول الله باسم الله مجراها ومرساها.

وأسأل الله تعالى أن يسدد خطاهم وأن يعينهم على كل خير وأن يعز بهم الإسلام ويرفع شأن المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه (١).

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية عدد ربيع الآخر عام ١٣٩٥هـ.

حظيت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بزيارة الملك فيصل على الله ثلاث مرات، الأولى في عام ١٣٨٢ هـ.

وقد استمع على في زيارته الأولى إلى درس في التوحيد ألقيته على طلاب السنة الأولى من كلية الشريعة، وفي زيارته الأخيرة إلى درس في الفقه ألقيته على طلاب السنة الرابعة من كلية الشريعة، أما زيارته الثانية فكانت في أول شهر ذي القعدة من عام ١٣٨٤هـ.

وقد ارتجل في الحفل الذي أقامته الجامعة بمناسبة زيارته كلمة قيمة تفيض بالمعاني السامية والتوجيهات النافعة وألقى كاتب هذه السطور في هذا الحفل كلمة المدرسين في الجامعة. وفيها يلي نص الكلمتين المشار إليهها:

### كلمة اللك فيصل عَنْكَ التي ارتجلها في الجامعة الإسلامية

#### أيها الإخوة المسلمون:

إنّه ليسرني في هذه اللحظة المباركة أن أتقدم إليكم بعظيم شكري وامتناني لما حبوتموني به من مظاهر العطف والرعاية، وإنني لأتقدم بالشكر بصورة خاصة إلى والدنا الكريم رئيس الجامعة وإلى الأخ العزيز نائبه الشيخ عبد العزيز بن باز، وإلى أساتذة ومديري وطلاب هذا المعهد العظيم لما رأيته ولمسته من روح وثابة وعزم أكيد لخدمة هذا الدين وأبناء المسلمين في أقطار العالم الإسلامي.

#### أيها الإخوة:

ليس غريباً أن أر وأسمع وألمس في هذه الجامعة ما يثلج الصدور ويبهج الخاطر من انطلاقة إسلامية كبرى أرجو لها النجاح وأرجو أن تؤتى ثمارها في

أقطار العالم الإسلامي لخدمة هذه الدعوة المباركة والنهوض بها والسعي إلى نشرها بين أبناء الملل الأخرى، وإنني لشرها بين أبناء الملل الأخرى، وإنني لأرجو لها نجاحاً باهراً ما دامت ترتكز على مثل هذه السواعد ومثل هذه الروح الوثابة المنطلقة بحول الله لنشر هذا الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله.

#### أيها الإخوة:

إنَّ المسؤولية الملقاة على عواتقكم وعواتق الجميع مسؤولية كبرى فاسعوا إلى التفقه في دينكم ومعرفة كل ما يمكن معرفته لتكونوا مسلحين بسلاح العلم وسلاح الفقه وبسلاح المعرفة حتى تكونوا مستعدين لما يجابهكم من صعاب ومن دعوات مضللة ومن مجهودات يرغب ويأمل أصحابها في أن يأخذوا من هذا الدين وأن يحطوا من قدره وأن يهاجموه بكل ما أوتوا من قوة، وإنني لأرجو الله مخلصاً أن يهبكم الصبر والشجاعة والقوة لتكافحوا في سبيل هذا الدين ولتبصروا الناس بها يحتويه هذا الدين وما تحتويه هذه الدعوة والشريعة من مزايا ومن مكارم ومن أسس هي أصلح ما يكون للبناء، البناء الذي يهدف إلى صالح البشر وإلى خير الأمة ولا يهدف إلى التزوير وإلى البدع والمضللات وإلى هدم الكيانات البشرية وإلى هدم الأخلاق وكل ما هو كريم في بنى الإنسان.

#### أيها الإخوة:

إن أمامكم طريقاً شاقاً وطريقاً طويلاً وصعاباً جمّة، وأرجو أن تتسلحوا لها بالعلم والعرفان والنفس المطمئنة الصابرة الحكيمة في الدعوة إلى الله، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَيِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلْتِي سِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِلَةِ وَجَادِلُ المشركين وجادل المرتدين

والملحدين والمعاندين حتى تلقمهم الحجة وتتغلب عليهم بالحكمة وبالعقل والصبر، فهذا هو السبيل إلى الدعوة وهذا هو السبيل إلى تنوير أذهان الناس وتبصيرهم فيها تحتويه هذه الدعوة وما يحتويه الشرع الإسلامي والدين الإسلامي من مزايا وخصائص لا يمكن أن تخطر على قلب بشر ولا يمكن أن ينكرها أو يجحدها إلّا جاحد أو مكذب.

### أيها الإخوة الكرام:

لا أريد أن أطيل عليكم وإنني واثق بحول الله من أن بين جنبات هذا المعهد من هم أحسن مني وأفقه مني وأعلم مني ممن ألقيت على عاتقهم مسؤولية تثقيفكم، أيها الإخوان ومسؤولية تنويركم لا أقول إلى الحق فإن الحق واضح ولكن لصقل أفكاركم ومدارككم لتكونوا سلاحاً في يد الإسلام، في يد هذه الدعوة تبصرون الجاهل وتوضحون الطريق لمن أراد الإيضاح وتجابهون من أراد العنت والكفر والعناد بحجة واضحة، وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: «تركتكم على مثل محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك».

فالحق واضح ولكن يحتاج إلى أن نهدي إليه الناس وأن نبصرهم بالسبل التي تؤول إلى الحق وتهتدي بالحق وتطلب الحق، فمن أراد الحق فهو واضح ومن أراد الجحود فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن في الإسلام والمسلمين بحول الله وقدرته من القوة والثبات ما يمكنهم من أن يدافعوا عن الحق أمام كل جاحد وكل مرتد وكل متكبر.

#### أيها الإخوان:

إن ما نقوم به في سبيل نشر العلم والدعوة إلى الله ونشر الثقافة الإسلامية ما هو إلّا قليل مما يجب علينا ولكننا نسير حسب الإمكانيات وحسبها يتحمله

أو يقتدر عليه مجهود البشر ولكن ثقوا بحول الله أننا سائرون بكل ما أوتينا من قوة لنصر ديننا ولخدمة الإسلام وللدفاع عنه ولتبصير الناس به، فمن أراد الحق ومن أراد الحير فسبيله واضح ومن أراد غير ذلك استعنا عليه بالله سبحانه وتعالى ثم بقوة العقيدة والإصرار على التمسك بها، فإن أخشى ما يُخشى على المسلمين هو إدخال الشك في نفوسهم من عقيدتهم ومن دينهم وهذا ما يخشى على المسلمين منه، وإنني أرجو الله مخلصاً أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأن يحفظنا بالإسلام وأن يوفقنا لسبيل الحق والصواب.

ولي ملاحظة بسيطة أحب أن أقدمها للأخ نائب الرئيس، فقد تفضل وقال عني بأنني أمير المؤمنين وأني كذا وكذا، فأرجو أن يتقبل مني هذه الملاحظة فإنني لست في درجة من سلفوا من أمراء المؤمنين ومن خلفاء المسلمين وإنها أرجو أن يعتبروني هو وإخواني وكل من أتشرف بخدمتهم أن أكون خادم المسلمين وخادم المؤمنين وهذا أشرف ما يكون، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني بأن أقوم بهذا الواجب حسب إمكاني وأن يوفقني لخلوص النية والعمل الصالح الدائب إنه على كل شيء قدير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

### كلمة القيتها بين يدي اللك فيصل عظك

# بنيب إلله التمز التجنيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فأصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي المدرسين في هذه الجامعة أتقدم بين يدي جلالتكم لإلقاء هذه الكلمة الوجيزة.

يا إمام المسلمين! لا شك أن تأسيس الجامعة الإسلامية من أعظم الحسنات التي وفق الله حكومتكم السنية لها فهي بحق مفخرة خالدة سجلها التاريخ في صفحاته الزاخرة بها لهذه الحكومة الموقرة من المكرمات، وقد حظيت من جلالتكم بالعناية التامة إذ رعيتموها حق رعايتها وبذلتم الوسع في سبيل السير بها إلى الأمام وتذليل الصعاب التي تعترضها.

ونبشركم أنها بحمد الله منذ تأسيسها جادة في التوجيه إلى الخير ونشر الدعوة في أقطار الأرض وها هي في آخر هذا العام الدراسي تؤتي ثمارها في فيتخرّج أول فوج من أبنائها إن شاء الله تعالى، عددهم ما يقرب من خمسين طالباً ينتشرون في أنحاء المعمورة محققين بذلك بحول الله تعالى وقوته مدلول قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِهَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي ٱللِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ حَدْرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وإنا لنرجو الله سبحانه أن يحقق الهدف الأسمى من تأسيسها فيفتح الله بسببها آذاناً صها عن استهاع الحق وقلوباً غلفاً قد استحكم عليها غلافها حتى

صارت بعيدة عن الحق والاستنارة بضوئه وأعيناً عمياً عن النظر في الأدلة والبراهين التي نصبها الله لتدل على وجوده وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه.

نعم يا إمام المسلمين إنها من أعظم الحسنات لحكومتكم الجليلة فهي ملتقى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لاسيها وقد كان تأسيسها في العاصمة الأولى للمسلمين مدينة رسول الله عليه في زمن تداعى أعداء الإسلام عليه من كل جانب ووضعوا المخططات الطويلة العريضة لغزوه بشتى الوسائل، وأنجع وسيلة توصلوا إليها مع الأسف غزوه بواسطة أبنائه والمنتسبين إليه وذلك بها يلصقونه به مما هو منه براء بعبارات لا تنطلي إلّا على من بعدت الشقة بينه وبين تعاليم السهاء.

فتأسيس هذه الجامعة المباركة في هذا الزمن فيه قيام ببعض الواجب إزاء هذه التيارات، وفق الله وله الحمد والمنة لهذا المشروع العظيم حكومتكم السنية زادها الله من التوفيق والهدى.

ولا ريب أن الدعوة إلى الله والعمل على نشرها والذب عن دين الله طريقة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد أخبر النبي عَلَيْ علي بن أبي طالب المن بعظم أجر الداعي إلى الله تعالى والمتسبب في إيصال الهدى إلى الخلق وأقسم على ذلك مؤكداً له بقوله عَلَيْ : « فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ».

يا إمام المسلمين! في هذه المناسبة المباركة نرى لزاما علينا معشر المدرسين في هذه الجامعة أن نقوم بأداء بعض ما يجب لجلالتكم.

فجماع الخير في الدنيا والآخرة يحصل للمتقين فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون، وقد وعدهم الله وهو لا يخلف الميعاد أن يمكن لهم في الأرض فقال: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَا هُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي اَلَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا لَمَ يَعْبُدُونِي لَا هُمْ وَلَيْبَدِلَهُم مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا لَمَ يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيَّا ﴾ [النور: ٥٥]، وقال: ﴿ وَلَيَنصُرَنَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَ اللَّهُ لَقُوعَ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا لِللَّهِ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا لِللَّهُ عَرْدِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُوا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُولَ وَأَمَرُوا لِللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعُلَالِهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّرْضِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَعُدَدِهُ وَعُدَدِهُمُ وَعُدَدِهُمُ وَعُدَدِهُمُ وَعُدَدِهُمُ وَعُدَدِهُمُ وَعُدَدِهُمُ اللْمُسلَمِينَ يُومُ بِدَرِ مِن النصر المِينَ على قلة عددهم وعُدَدِهم .

وما ذكره النبي ﷺ من قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم صخرة وسدت باب الغار الذي أووا إليه ففرّج الله عنهم ما هم فيه بسبب تقواهم لله وإخلاصهم الأعمال الصالحة له سبحانه.

ومن ولاه الله أمر المسلمين فحمله ثقيل ومسؤوليته كبيرة لأنه سيسأل أمام الله عن نفسه وعن رعيته لقول الرسول على الرسول المسلمين و كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته »، ولهذا يقول الإمام أحمد على «لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للأئمة لأن بصلاحهم صلاح الرعية »، وما أشبه من ولاه الله أمر المسلمين بالقلب الذي بين النبي على عظم مكانته بقوله: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ».

يا إمام المسلمين! أي إنسان ينوي سفراً فإنه يحتاط لنفسه فيحمل معه زاده وما يحتاج إليه، وإن الناس جميعاً في هذه الدار مسافرون ومسافة السفر مجهولة لكل أحد ومنتهى ذلك السفر الموت، وذلك السفر زاده الوحيد الذي لا ينتفع الإنسان بغيره هو تقوى الله، ولما ذكر الله زاد السفر في الدنيا إلى الحج وغيره نبه إلى زاد الآخرة وأنه أفضل زاد فقال تعالى: ﴿ وَتَزَوّدُواْ فَإِنّ خَيْرَ ٱلزّادِ ٱلتّقَوّيٰ أَلِي رَادُ السّفر في الدنيا إلى الحج وغيره نبه

# وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [البقرة:١٩٧].

يا إمام المسلمين! البطانة الصالحة أعظم معوان على الحق ولهذا شبة النبي المجليس الصالح بحامل المسك وجليس السوء بنافخ الكير، وأحوج الخلق إلى البطانة الصالحة ولاة أمر المسلمين، وقد كان عمر بن عبد العزيز عقول لجلسائه: «من صحبني منكم فليصحبني بخمس: يدلني إلى ما لا أهتدي إليه من العدل، ويكون لي على الحق عوناً، ويبلغني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، وأن لا يغتاب عندي أحداً، ويؤدي الأمانة التي حملها مني ومن الناس، فإذا كان كذلك فحي هلا وإلا فهو في حرج من صحبتي والدخول على ».

يا إمام المسلمين! إن مما يكسب العبرة الوقوف على ما سجله التاريخ بين طياته من عبر وعظات، فهو مملوء من الصفحات المشرقة لأولياء الله الذين قاموا بأداء ما أوجبه الله عليهم، ومملوء من الصفحات المظلمة المبرهنة عما أوقع الله بأعدائه من العقاب، ففي مطالعة تلك الصفحات ما يحرك النفس ويبعث على النشاط في سبيل إعادة مجد الإسلام ورفع رايته لاسيها مطالعة ما سجله من سيرة الرسول علية وسيرة الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الرجال المصلحين الذين وقفوا نفوسهم على إعلاء كلمة الله والعمل بها يرضيه.

ختاماً: نبتهل إلى الله أن يجعلكم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلّا ظله، وأن يمن عليكم بالتوفيق والتسديد في جميع ما تأتون وتذرون وأن ينصر بكم دينه ويعلي كلمته ويخذل بكم من أراد الإسلام وأهله بسوء إنه ولى ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





### بنيب لِلْهُ الْبَعْزِ الْحِيَّمِ

الحمدُ لله نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسولُه، وخليلُه وخيرتُه من خَلْقِه، أرسلهُ اللهُ تعالى بين يدي السّاعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فدلَّ أمّتهُ على كلِّ خير، وحدّرها من كلِّ شرّ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سلكَ سبيلهُ واهتدى بهديه إلى يوم الدِّين.

#### أمّا بعدُ:

أيُّها الإخوةُ، إنَّ حديثي معكم هذه اللّيلة (١) في شخصٍ عرفهُ الخاصُّ والعامُّ، عرفتُهُ الدُّنيا مسلمُها وكافرُها، رجلٌ \_ فيها أحسبُ \_ أكبرُ شخصيةٍ علميّةٍ في هذا العصر، يذكّرنا بها كان عليه سلفُ هذه الأمّة من العلهاء العاملين والهداة المصلحين من غزارة علم، وكرم أخلاق، وسعة اطّلاع، وعموم نفع ونصح للإسلام والمسلمين، وهو بحقّ نموذج من الرّعيل الأوّل.

وهو سياحةُ الإمام العَلاّمة، المحدِّث الفقيه، شيخ الإسلام، ومفتي الأنام، عِدِّد القرن الخامس عشر، الشَّيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عَلَّكَ وغفرَ له، ولن آتي بشيءٍ جديدٍ لا يعرفُه النَّاسُ، فموضوعُ الحديث معروفٌ لدى الخاصِّ والعامِّ، ولكن أحببتُ أن أُدْلِيَ بدَلُوي مع الدِّلاء، وأن أذكرَ شيئاً ممّا

<sup>(</sup>١) هي محاضرة ألقيت ليلة الجمعة السّادس من شهر صفر عام ١٤٢٠هـ في مسجد الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة، وقد فُرّغت من شريط التّسجيل وأُدخل عليها بعضُ التّعديلات.

يتعلَّقُ بهذا الرِّجُل العظيم، ولكي تكون المعلوماتُ عن هذا الرِّجُل العظيم محصورةً فأنا أوجزُها في عشر نقاطٍ وهي:

أوّلاً: نسبُه، وولادتُه، ونشأتُه.

ثانياً: شيوخُه وتلاميذُه.

ثالثاً: أعمالُه التي تولاها.

رابعاً: علمُه.

خامساً: عمومُ نفعِه.

سادساً: عبادتُه.

سابعاً: مؤلّفاتُه.

ثامناً: صلتى الخاصّةُ به.

تاسعاً: وفاتُه، وعَقِبُهُ، ومَنْ خَلَفَهُ.

عاشراً: أمنيّاتٌ ومقترحاتٌ.

هذه هي النّقاطُ التي سيدورُ حولها الكلامُ عن هذا الرّجل الإمام العظيم

### أوّلاً: أقولُ ـ كما أسلفتُ ـ:

هو الإمامُ العلاّمةُ، المحدِّثُ الفقيهُ، شيخُ الإسلام، مفتي الأنام، مجدِّدُ القرن الخامس عشر، الشَّيخُ عبدُ العزيز بن عبد الله بن عبد الرّحن بن محمّد بن عبد الله آل باز.

وُلد في مدينة الرّياض في اليوم الثّاني عشر من الشّهر الثّاني عشر من عام ثلاثين بعد الثّلاثمائة والألف.

ونشأ في أسرةٍ كريمةٍ فيها أهلُ علمٍ وفضلٍ، وكان على منذ نشأته ذا همةٍ عاليةٍ، وحرصٍ على تحصيل العلم، وجِدِّ فيه، وقد حفظ القرآنَ قبل البلوغ، وكان على بصيراً، وحصل له مرضٌ في السَّنة السّادسة عشرة من عُمُرِه، ضعفَ فيها بصرُه، وأخذَ في الضَّعْفِ حتى انتهى تماماً في سنِّ العشرين، ولكن الله عز وجل عوضه بصيرة في قلبِه، ونُوراً وإيهاناً، فنشأ على علمٍ وفضلٍ، وجِدِّ واجتهادٍ في تحصيل العلم، حتى نبغ في سنِّ مبكّرةٍ عَلَيْكَ.

## ثَانياً: أمَّا شيوخُه الذين أخذَ عنهم العلمَ فمنهم

الشّيخُ محمّد بن عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن بن حسن بن الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمةُ الله على الجميع.

والشّيخُ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن ابن حسن قاضي الرّياض. والشّيخُ سعد بن حَمَد بن عَتيق قاضي الرّياض.

والشَّيخُ حَمَد بن فارس وكيل بيت المال.

والشّيخُ سعد وَقّاص البخاريُّ أخذ عنه علمَ التّجويد في مكّة المكرّمة في سنة خمس وخمسين وثلاثهائة وألف.

أمّا شيخُه الذي تتلمذَ عليه كثيراً، والذي لازمه سنينَ طويلةً، واستفادَ من علمِه، فهو سهاحةُ الشّيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللّطيف بن عبد الرّحمن ابن حسن بن الشّيخ الإمام محمّد بن عبد الوهّاب رحمةُ الله على الجميع، فقد درَسَ عليه العلومَ الكثيرةَ المتنوّعة، واستفادَ من علمه كثيراً، وكان عليه يُجِلُّ شيخَهُ، ويثني عليه، ويدعُو له كثيراً، رحمةُ الله على الجميع، فهؤلاء هم أبرزُ

### أمًا تلاميذُه:

فهم كثيرون يصعبُ عدُّهم، وأستطيعُ أن أقولَ: إنَّ الغالبيَّةَ العظمى من القُضاة وأساتذة الجامعات في الكليّات الشّرعيّة، وكذلك في كثير من المعاهد والمدارس هم تلاميذُه أو تلاميذُ تلاميذِه، أو تلاميذُ تلاميذِ تلاميذِه، بل إنّ الأفواجَ الخمسةَ الأُولى الذين تخرَّجُوا من كليَّة الشَّريعة في الرّياض، وهم الفوجُ الأوَّلُ الذي تخرِّج في عام ستَّةٍ وسبعين وثلاثمائة وألف، وكذلك الأفواجُ التي تلتهُم، وآخرُها الفوجُ الذي تخرّج سنة ثمانين وثلاثمائة وألف، وهي السَّنَةُ التي تسبقُ انتقالَهُ إلى الجامعة الإسلاميّة حيث كان يدرِّسُ في كليّة الشّريعة، فهذه الأفواجُ الخمسةُ هم تلاميذُه مباشرةً، أخذُوا عنه مباشرةً، وأوّلُ فوج تخرَّجَ وأخذَ عنه العلمَ هو الذي تخرّج في عام ستّةٍ وسبعين وثلاثمائة وألف، ومن حين تخرَّجُوا وهم إمّا في تدريسِ وإمّا في قضاءٍ، ومن أخذَ عن هؤلاء المدرّسين هم تلاميذُ تلاميذِه، وكذلك الشّأنُ في الأفواج الأربعة الأخرى. وهكذا فيكون الكثيرُ من القُضاة والمدرِّسين في الجامعات وفي غيرها في العلوم الشّرعيّة هم \_ كما قلتُ \_ إمّا من تلاميذِه، أو تلاميذِ تلاميذِه، أو تلاميذِ تلاميذِ تلاميذِه.

وقد كان من فضل الله عزّ وجلّ عَلَيَّ أن كنتُ من تلاميذه الذين هم في الفوج الرّابع من الأفواج الخمسة الذين أخذُوا عن الشّيخ ﷺ وغفرَ له.

وبعد انتقاله من المدينة إلى الرياض كان له دروسٌ في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وفي أحد المساجد القريبة من منزله، وأخذ عنه العلم فيها كثيرون من أساتذة الجامعات وغيرهم، فهؤلاء أيضاً من تلاميذه الذين أخذُوا عنه العلمَ.

# ثَالثاً: الأعمالُ التي تولاّها

أوّلُ عملٍ أُسند إليه القضاءُ في الخَرْجِ، وكان ذلك في شهر جُمادى الآخرة من عام سبعةٍ وخمسين وثلاثهائة وألفٍ، أي وهو في السّابعة والعشرين من عمره عَلْكَ، واستمرّ في القضاء في الخَرْجِ إلى نهاية عام واحدٍ وسبعين وثلاثهائة وألفٍ.

ثمّ بعد ذلك انتقلَ إلى التدريس في معهد الرّياض العلميّ، وكذلك في كليّة الشّريعة بعد إنشائها، واستمرّ في هذا العمل إلى نهاية عام ثمانين وثلاثمائة وألف حيث فُتحت الجامعةُ الإسلاميّةُ في أوّل عام واحدٍ وثمانين وثلاثمائة وألف، وكان هو المباشرُ لإنشائها وتأسيسها نائباً لرئيسها سماحة المُفتي الشّيخ محمّد بن إبراهيم على السّين السّين عمد بن المراهيم المناسمة المناسمة

واستمر في الجامعة من العاشر من شهر ربيع الأوّل من سنة واحدٍ وثمانين وثلاثمائة وألفٍ إلى الرّابع عشر من شهر شوّال من سنة خمسٍ وتسعين وثلاثمائة وألفٍ، أي أنّه مكثَ فيها خمسةَ عشرَ عاماً.

ثمّ انتقلَ إلى رئاسة إدارة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد واستمرّ فيها، وفي عام أربعة عشر وأربعائة بعد الألف عُيِّن مفتياً عامّاً للملكة، ورئيساً لهيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلميّة والإفتاء.

وبالإضافة إلى ذلك كان يقومُ برئاسة المجلس التّأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، ورئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد، ويقومُ أيضاً برئاسة المجمع الفقهي التّابع لرابطة العالم الإسلامي، وأيضاً بعد انتقاله عن الجامعة صارَ عضواً في مجلسها الأعلى، وكان رئيسُها الأعلى خادمُ الحرمين الشّريفين حفظهُ اللهُ، وكان إذا غابَ عن الجلسات يُنيبُ سهاحةَ الشّيخ عبد العزيز بن باز عنا المنسنة.

### رابعاً : علمُه

كان علمًا كبيراً كما يعرفُ ذلك الخاصُّ والعامُّ، وكان عالماً ربّانيّاً، وقد نقلَ الحافظُ ابن حجر في فتح الباري عن ابن الأعرابي أنّه قال: لا يُقال للعالمِ ربّانيّ حتّى يكون عالمًا عاملاً مُعلِّماً.

وقد كان كذلك فهو عالم وعاملٌ ومعلِّم، وداعيةٌ إلى الله عزَّ وجلَّ على بصيرةٍ عِظْنَة.

وكان إماماً في الدِّين، وقد قال شيخُ الإسلام ابن تيمية: بالصّبر واليقين تُنالُ الإمامةُ في الدِّين، قال اللهُ عزِّ وجلّ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا لَمُ صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا يُوقِنُونَ ﴾.

وكان على الرَّبوع على الرَّجوع الفقه، له عنايةٌ بالدَّليل، وحرصٌ على الرُّجوع إلى الأدلّة والتَّمسُّك بها، والحثِّ على سلوك هذا المسلك، فكان معنيًا بالحديث، ومعرفة صحيحه وضعيفه، ورجاله، ومن يُتكلَّمُ فيه منهم، وكان في فتاواه وفي دروسه يذكرُ ذلك فيقول: الحديثُ الفلانيُّ صحيحٌ، أو ضعيفٌ؛ لأنّ في سنده فلاناً، أو أنّه منقطعٌ، أو أنّه مرسلٌ، أو أنّه كذا، أو أنّه كذا.

وكان معنياً بالفقه عَلَيْكَ، وهو المرجعُ في الفتوى في داخل المملكة وخارجها، وهو مفتي الأنام كما ذكرتُ، يرجعُ النّاسُ إليه في مختلف المسائل.

وكان يُعنى بذِكْرِ القول أو الحكم مقروناً بدليله، وبيان وجهه، سواءً كان من المنقول أو من المعقول، ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وكان عَلَيْهُ في تعقّبه على القول الذي يرى أنّه خلافُ الصّواب في غاية الأدب مع أهل العلم، فيقول: هذا القولُ فيه نظرٌ، والصّوابُ هو كذا وكذا، ومن يطّلع على حاشيته على فتح الباري التي تقع في الثّلاثة المجلّدات الأُولى

يجد ذلك واضحاً جليّاً، فإنّه عندما يتعقّبُ الحافظ ابن حجرٍ أو من ينقل عنه في بعض المسائل يبدأ بقوله: هذا القول فيه نظرٌ، والصّوابُ هو كذا وكذا، ويذكرُ الدّليلَ على ذلك، أمّا إذا كان القولُ ساقطاً أو باطلاً ظاهر البطلان مجانباً للحقّ ومخالفاً للدّليل فإنّه يقول: هذا القولُ ظاهرُ البطلان، أو هذا القولُ غيرُ صحيح، أو لا يصحُّ، قولٌ باطلٌ، أو ما إلى ذلك من العبارات.

وكَان عَلَىٰ الله قد حصل له سؤددٌ في العلم، ومنزلةٌ عاليةٌ، ومكانةٌ رفيعةٌ، يشهدُ بذلك الخاصُّ والعامُّ، ولم يحصل هذا السُّؤدد من فراغ وإخلادٍ إلى الرّاحة، وإنّها حصّله بالجِّدِّ والاجتهاد منذ نعومة أظفاره، وهو رجلٌ عاملٌ جادٌ، ذو همّةٍ عاليةٍ، والشّاعرُ يقول:

وإذا كانت النّفوسُ كباراً تعبتْ في مرادها الأجسادُ فلم ينل ما نال ـ بعد توفيق الله ـ إلّا بالجِّدِّ والاجتهاد، والتّعب والنَّصَب والمشقّة، وبذل الجهد والصحّة و العافية في الاشتغال بالعلم، و نفع النّاس، عَمْاللَهُ.

وقد قال يحيى بن أبي كثير اليهاميّ كها ذكرهُ عنه الإمامُ مسلمٌ في صحيحه: لا يُستطاعُ العلمُ براحة الجسم.

ويقول الشّاعرُ:

فهو إنَّما حصَّلَ هذا السُّؤددَ وهذه المنزلةَ العاليةَ الرّفيعةَ بالجِّدِّ والاجتهاد، وبذل النّفس و النّفيس، على وغفرَ له.

# خامساً ؛ عموم ُ نفعه

كان عَظِينَهُ نافعاً للنّاس في علمِه، وفي نُصحِه، وأمرِه بالمعروف ونهيِه عن المنكر، والدّعوةِ إلى الخير، ومُساعدة النّاس بهاله وبجاهه، كلَّ ذلك من أوجه عموم نفعه.

فهو داعيةٌ إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في محاضراته وكلماته وكتاباته. وكان يقوم بتعيين الدُّعاة في خارج المملكة على نفقة بعض المحسنين.

ومن عموم نفعه كثرةُ فتاويه سواءً عن طريق المقابلة واللَّقاء المباشر، أو عن طريق المهاتفة، أو عن طريق المراسلة، كلُّ ذلك كان يحصلُ من سهاحته عَمَالَتُهُ فِي نفع النَّاس.

وكان عَلَى عندما يقف على بعض الأخطاء في بعض الصّحف والمجلات يُنبِّهُ عليها بكلماتٍ تنشرُ في الصّحف أو في رسائل يكتبُها وتطبعُ مستقلّةً.

وكانت مجالسُه عَلَيْكَ معمورةً بالعلم والنَّصح والنَّفع وإفادة النَّاس والإحسان إليهم، وهي مجالسُ تحضرُها الملائكةُ لأنها معمورةٌ بذِكْرِ الله وبالعلم النَّافع وبالنَّفع للمسلمين، عَلَيْكَ وغفرَ له.

وكان حريصاً على مساعدة المحتاجين، وتعمير المساجد، في داخل المملكة وخارجها، وفي مكتبه الخاص في بيته سجلات بأشخاص وبجهات مختلفة يتلقون المساعدات، سواءً كانوا من الفقراء أو من الدُّعاة، في داخل المملكة وخارجها.

وكان على الله الذي هو فيه يبادرُ إلى دعوته إلى تناول طعام الغداء أو من بلدٍ غير البلد الذي هو فيه يبادرُ إلى دعوته إلى تناول طعام الغداء أو العَشاء، ويسألُ عن حاله وحال أبيه وأمّه إذا كانا موجودين، أو عن حال بعض أقاربه، وعن البارزين من أهل العلم في بلده، وهذا من كريم أخلاقه وفضله ونبله على الله العلم في بلده، وهذا من كريم أخلاقه

وكان يرتادُ منزلَه الفقراءُ والمحتاجُون، ومن جاءَ مستفتياً أو طالباً مساعدةً، ويشاركُونه في طعام الغداء أو العَشاء الذي يهيّاً كلّ يوم على قدرٍ يكفي لتلك الأعداد من ضيوفه على الله المعام الغداء أو العَشاء الذي الله عليه المعالمة المعالم

وفي حجّ عام ألف وأربعائة وتسعة عشر وهو العام الذي تخلّف فيه عن الحجّ في آخر حياته لمرض نصحه الأطبّاء بعدم السّفر للحجّ من أجله كلّف من يقومُ بفتح بيته في مكّة، ومخيّمه في منى، وصُنْع الولائم وتقديمها للنّاس الذين اعتادُوا أن يأتُوا إليه ليستفيدوا من علمه، ويشاركوه في طعامه، وكان يتّصلُ بمن كلّفه بذلك بالهاتف للاطمئنان على ذلك.

وكان يبذلُ جاهَهُ في الشّفاعة للنّاس وفي مساعدتهم في تحصيل مطالبهم وقضاء حوائجهم.

ثمّ إنّه كان يتيسّرُ لي أن أزورهُ في وقت الحجّ في منزله وفي المخيّم في منى، وفي هذه السَّنَة لمّا تخلّف عن الحجّ سافرتُ إلى مكّة لمّا كان فيها قبل ذهابه إلى الطّائف بيومين، وذلك في يوم الخميس الموافق التّاسع والعشرين من شهر ذي الحجّة، ذهبتُ أنا وبعضُ أبنائي خصّيصاً لزيارته، ولمّا جئنا إليه وسلّمنا عليه كعادته يبادرُ إلى السُّؤال عن الحال وعن الوالدين، ويدعُو إلى تناول طعام الغداء، فقلتُ له: إنّا قد جئنا من المدينة خصّيصاً لزيارتك، ونتناولُ طعام الغداء، فقلتُ له: إنّا قد جئنا من المدينة خصّيصاً لزيارتك، ونتناولُ طعام

الغداء معك ثمّ نرجعُ إلى المدينة، فقال عَلَيْكَ : قال اللهُ عزّ و جلّ : « وجبتْ محبّتي للمتحابّين والمُتزاورين فيّ ».

وفي ذلك اللّقاء كان في مجلسه ستّون من أصحاب الحاجات، وقد ذكرَ عددَهُم أحدُ الذين كانوا يتولّون قراءة المعاملات عليه، وكان وصولنا إليه في السّاعة العاشرة صباحاً، ومنذ ذلك الوقت إلى أن أذّن لصلاة الظّهر وعنده كاتبان كلُّ واحدٍ منها عنده عددٌ من المعاملات، يتناوبان القراءة عليه، وإذا حصلَ اتّصالٌ بالهاتف رفع السّمّاعة وأجابَ على استفتاء من يستفي.

ولمَّا أُذِن لصلاة الظّهر سأل كم عددُ الذين بقيت معاملتهم؟ قيل: إنّه بقي ثهانيةٌ، فقال: إن شاء اللهُ بعد الصّلاة ننهي معاملاتهم، وبعد الصّلاة رجع وأنهى ما بقي وجلسَ إلى أن قُدّم طعامُ الغداء، فقام الجميعُ لتناول طعامَ الغداء، وكان الطّعامُ كثيراً كعادته لأنّ الذين يحضرُ ون كثيرون، وكان عددُ الصّحون التي تحلّق عليها النّاسُ في ذلك اليوم ستّة صحون كبيرة، عَلَيْكُ وغفرَ له.

### سادساً ؛ عبادتُه

كان على عاملاً بعلمه، وثمرةُ العلمِ العملُ، فكان كثيرَ الذِّعْنِ حجّةً وجلّ، وكثيرَ الدُّعاء، وكان ملازماً للحجّ، وقد حجّ سبعاً وأربعين حجّة على الله عرفتُ هذا لمّا زارَ منطقة الباحة في عام ألف وأربعائة في شعبان سئل، وكان من جواب السُّؤال أن ذكرَ عمرَهُ وأنّه في ذلك الوقت يبلغُ السّبعين من العُمُرِ، وأنّه حجّ ثهانياً وعشرين حَجَّةً، أخبرني بذلك أحدُ الحاضرين، وكان مواصلاً للحجّ حتى العام الذي قبل العام الذي انصرمَ وهو العامُ الثّامنُ عشر بعد الأربعائة والألف، فيُضافُ إلى الثّمان والعشرين تسعَ عشرة حَجَّة، فيكونُ عددُ الحَجّات التي حجّها على الله سبعاً وأربعين حَجَّةً.

ومِمَّا وقفتُ عليه مِمَّا يدلّ على عظم عنايته بالعبادة والاشتغال بها أنّه في عام سبعة وتسعين وثلاثهائة وألف في آخر شهر ذي القعدة ذهبتُ من المدينة إلى مكّة لحاجة تتعلّقُ بالعمل إذ كنتُ نائبَه في الجامعة الإسلاميّة، وبتُّ عنده تلك اللّيلة في منزله، وكان في بيته مكان مستطيل، فكان يمشي فيه ذاهباً آيباً ويقرأ القرآنَ، يريدُ أن يتحرّك ويقرأ القرآنَ الكريم.

وأيضاً أذكرُ أنّه في سنةٍ من السنوات لمّا كان في الجامعة دخلتُ معه إلى المسجد النّبويّ بعد أذان الظُّهر، وكنتُ بجواره، فصلّى أربعَ ركعاتٍ وأنا صلّيتُ ركعتين، ومعلومٌ أنّه جاءَ أنّ السّننَ الرّاتبةَ عشرٌ وأنّها اثنتا عشرة والأكملُ هو اثنتا عشرة، ولمّا سلّم التفتَ إليّ وقال: أنتَ ما صلّيتَ إلّا ركعتين، فقلتُ: نعم، فقال: إنّ الاثنتي عشرة هي الأكملُ والأفضلُ.

فكان عَظِلْكَهُ ملازماً لما هو الأكملُ والأفضلُ، وينبِّهُ ويرشدُ ويلفتُ النَّظرَ إلى تحصيل الأكمل والأفضل عِظْلَكَهُ.

# سابعاً ؛ مؤلَّفاتُه

مؤلّفاتُ الشّيخ بَرِ الله كثيرةُ، وهي رسائلُ مفيدةٌ وعظيمةٌ، وقد بدىء بجمع هذه الرّسائل وكذا الفتاوى، وطُبع منها حتّى الآن اثنا عشر مجلّداً، تسعةُ مجلّداتٍ تتعلّق بالعقيدة والدّعوة إلى الله في موضوعات مختلفة، ثمّ المجلّدُ العاشرُ والحادي عشر والثّاني عشر بدىء فيها بالفقه بكتاب الطّهارة وإلى نهاية كتاب الجمعة من كتاب الصّلاة.

### ومن مؤلّفاته:

ـ الفوائد الجليّة في المباحث الفَرَضِيّة.

- وكتاب التّحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحبِّ والعمرة والزّيارة على ضوء الكتاب والسُّنة، وهو كتابٌ عظيمُ النّفع، كثيرُ الفائدة كما يعلمُ ذلك الخاصُ والعامُّ. وقد طُبع في حياة الملك عبد العزيز ﷺ، وتوالت طبعاتُه حتى بلغت الملايين من النّسخ، كما ترجم وطبع في لغات مختلفة.

\_ومنها نقدُ القوميّة العربيّة على ضوء الإسلام والواقع:

وكان ذلك في الزّمن الذي حصلت فيه هذه الفتنةُ، وكثُر الكلامُ فيها في الإِذاعات والصّحف، فكان منه على أن ألّف كتاباً عظيماً نافعاً في ذلك وطبع طبعته الأُولى عام خمسةٍ وثمانين وثلاثمائة وألف، مع أنّ بعض الشّباب في هذا

العصر يتكلّمُون في كبار العلماء ويقولون عنهم: إنّهم لا يفقهون الواقع، وهذا الكتابُ الذي كتبه اسمُه: «نقدُ القوميّة العربيّة على ضوء الإسلام والواقع »، وكان ذلك قبل أن يُولد كثيرٌ من هؤلاء الذين يقولون: إنّهم يعرفُون الواقع، ومن اطلع عليه عرف ما فيه من الفقه والفهم على ضوء الكتاب والسُّنة والواقع.

\_ومنها ثلاث رسائل في الصّلاة.

- والتّحذير من البدع: يشتمل على التّحذير من أربع بدع، وهي بدعةُ الاحتفال بالمولد النّبوي، وليلة النّصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج، والرّدّ على الوصاية المنامية المزعومة من المدعو أحمد خادم الحجرة النّبويّة.

# ثَامِناً: صلتي الخاصّةُ به

عرفتُ الشّيخَ عَلَيْكَ في السَّنةِ التي قدمَ فيها من الخَرْجِ إلى الرّياض؛ لأنّه قدم في أوّل عام اثنين وسبعين وثلاثهائة وألف، وأنا جئتُ من بلدي الزُّلْفِي بعدما أخذتُ الشّهادةَ الابتدائيةَ في عام واحدٍ وسبعين وثلاثهائة وألف، ودخلتُ في معهد الرّياض العلمي، وكان هو بدأ التّدريسَ في تلك السَّنة، ولكنّه لم يكن يُدرِّسُنا بل يدرّس بعض الأفواج الذين قبلنا، وما ظفرتُ بتدريسه إلَّا في السَّنةِ الأخيرةِ في عام تسعةٍ وسبعين وثلاثهائة وألف، حيثُ كان مدرِّساً لطلاّب السَّنة الزّابعة من كليّة الشّريعة، وأوّل رؤيتي إيّاه ولقائي به في عام اثنين وسبعين وثلاثهائة وألف، وكان في وأوّل رؤيتي إيّاه ولقائي به في عام اثنين وسبعين وثلاثهائة وألف، وكان في ذلك الوقت عددٌ من المشايخ الكبار يقومون بإلقاء الدّروس في مسجد الشّيخ عمّد ابن إبراهيم عليّه بين المغرب والعِشاء، وهم الشّيخ عبد العزيز بن باز عمّد الأمين الشّنقيطي عليه والشّيخ عبد الرّحن الإفريقي

عَلَيْكَ، والشَّيخ عبد الرّزّاق عفيفي عَلَيْكَ، وكان المسجدُ يَعُجُّ بطلبة العلم، وأذكر أنّه كان يلقي دروساً في التّفسير في سورة مريم.

ثمّ كان اتّصالي به كثيراً في الفسح بين الدّروس وفي المسجد وأزورهُ في منزله، ولمَّا جاء عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف كنتُ بحمد الله من الذين رُشَّحُوا للتَّدريس في الجامعة الإسلاميَّة في آخر عام تسعةٍ وسبعين وثلاثمائة وألف، حيثُ طلبتُ من الشّيخ محمّد بن إبراهيم عِللَّهُ أن يجعلني في سِلْكِ التّدريس فقال: إنّه يوافقُ على ذلك ولكنّه يريدُ أن أدرّس في الجامعة الإسلاميّة عند افتتاحها، فقلتُ: أنا على أتمِّ الاستعداد، وفي عام ثمانين وثلاثمائة وألف لم تُفتح الجامعةُ الإسلاميّةُ، وكان يُذكرُ بعضُ الأشخاص الذين سيتولّون رئاستَها، ولمَّا جاء افتتاحُها عام واحد وثمانين وثلاثمائة وألف، وعلمتُ أنَّ الشّيخ عبد العزيز بن باز هو الذي سيتولّى إدارتَها نائباً عن رئيسها الشّيخ محمّد ابن إبراهيم عَظَلْكُ فرحتُ فرحاً شديداً لما لهذا الرَّجُل العظيم من منزلةٍ في نفسي، فصحبتُه خمسةَ عشرَ عاماً من أوّل عام واحدٍ وثمانين وثلاثمائة وألف إلى قرب نهاية عام خمسةٍ وتسعين وثلاثهائة وألف وهو منتصفُ شهر شوّال من ذلك العام، حيث كان هو المسؤولُ في الجامعة في عشر سنواتٍ كان نائباً للرّئيس، ولكنّه هو المباشرُ للتّنفيذ، والقائمُ على إدارتها وتنفيذ أعمالها، وبعد ذلك كان رئيساً للجامعة. وكنتُ في تلك المدّة معه في مجلس الجامعة، وكان رَجُالُكُ قد جعلني في مجلس الجامعة منذ إنشائها، وفي عام ثلاثةٍ وتسعين عيّنتُ نائباً للرّئيس بترشيح منه وموافقة من الملك فيصل رحمهما الله؛ فكنتُ ملازماً له في العمل، وأتَّصلُ به باستمرارٍ، وكنتُ آتي إليه في المنزل أحيانا قبل الذَّهاب إلى الجامعة وأجلسُ معه قليلاً، وكان معه الشّيخُ إبراهيم الحصيّن عَلَيْكَ، وكان يقرأً عليه المعاملات من بعد صلاة الفجر إلى بعد ارتفاع الشّمس. وفي يوم من الأيّام قال لي: رأيتُ البارحة رؤيا وهو أنّني رأيتُ كأنّ هناك بكُرةٌ جميلةٌ [أي: ناقةٌ] وأنا أقودُها وأنتَ تسُوقُها، وقال: أوّلتُها بالجامعة الإسلاميّة، وقد تحقق ذلك بحمد الله فكنتُ معه في النّيابة مدّة سنتين ثمّ قمت بالعمل بعده رئيساً بالنّيابة أربعة أعوام، وحصل للجامعة في ذلك خيرٌ كثيرٌ ولله الحمدُ. فكانت صلتي بالشّيخ عَلَيْكُهُ وثيقةً، وبعد انتقاله إلى رئاسة البحوث العلميّة استمرّت صلتُه بالجامعة حيث كان عضواً في مجلسها الأعلى كما أسلفتُ، وكان يرأسُ المجالسَ نيابةً عن خادم الحرمين الشّريفين إذا غابَ، لأنّ الرّئيسَ الأعلى للجامعة خادمُ الحرمين الشّريفين، وقد أنابَ سماحة الشّيخ في حال غيابه نيابةً مطلقةً.

### تاسعاً ؛ وفاتُه

توفّي على السّابع والعشرين من شهر المحرّم، قبل أذان الفجر بدقائق، وصُلِّي عليه في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة، ودُفن في مقبرة العَدْلِ في مكّة المكرّمة، وشهدَ جنازتَهُ العددُ الذي لا يحصيه إلّا اللهُ.

وذلك لما للشّيخ عَلَّكُ من المنزلة العظيمة والمحبّة في النّفوس، وأرجُو أن يكون ممّن قال الله عزّ وجلّ فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يكون ممّن قال الله عزّ وجلّ فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحَمُنُ وُدًا ﴾، ومن الذين جاء ذِكْرُهُمْ في الحديث: ﴿ إِنّ الله إِذَا حَبَّ العبدَ نادى جبريل وقال: إنّي أحبُّ فلاناً فأحبّه، ثمّ يُنادى في أهل السّاوات: إنّ الله يحبُّ فلاناً فأحبُّوه، فيحبُّه أهلُ السّاوات، ثمّ يوضع له القَبولُ في الأرض ﴾.

ولو كنتُ أقولُ الشِّعْرَ لقلتُ الشِّعْرَ في رثائه ولكنَّني لستُ بشاعرٍ، إنَّما

أَمْثُلُ بشعر الشّعراء، وعندما كان يُوارى في قبره عَلَّكُ تذكّرتُ بيتاً هو مطلعُ قصيدةٍ للشّيخ محمّد بن عبد الله بن عثيمين المتوفّى سنة ثلاثٍ وستّين وثلاثهائة وألف، رثى فيها الشّيخ سعد بن عتيق وهو شيخُ الشّيخ عبد العزيز بن باز رحمةُ الله على الجميع، وقد توفّي سنة تسع وأربعين وثلاثهائة وألف، وكان عمرُ الشّيخ لمّا توفّي شيخُه سعد بن عتيق تسّعةَ عشر عاماً، وبين وفاتيهما إحدى وسبعون سَنةٌ، وهذا البيتُ هو قولُه:

أهكذا البَدْرُ تُخْفِي نُورَهُ الحُفَرُ ويُفْقَدُ العلمُ لا عَيْنٌ ولا أَثَرُ هذا هو مطلعُ القصيدة. ولمّا عدتُ إلى المدينة رجعتُ إلى ديوانه المسمّى بـ: « العقد الثّمين من شعر الشّيخ محمّد بن عثيمين »، واطّلعتُ على القصيدة وهي تبلغُ ثلاثةً وأربعين بيتاً، اخترتُ منها بعضَ الأبيات، وهي تنطبقُ على الشّيخ تماماً:

أهكذا البَدْرُ تُخْفي نورَهُ الحُفَرُ الحُفَرُ خَبَتْ مصابيحُ كنّا نستضىءُ بها واستحكمتْ غُرْبَةُ الإسلام وانكسفتْ تُخُرِّمَ الصّالِحُون المقتدَى بهِمُ فلستَ تسمعُ إلّا كانَ ثمّ مضى فلستَ تسمعُ إلّا كانَ ثمّ مضى

ويُفْقَدُ العلمُ لا عَيْنٌ ولا أَثَرُ وطوّحَتْ للمغيب الأنجُمُ الزُّهُرُ شمسُ العلومِ التي يُهدى بها البَشَرُ وقامَ منهم مقامَ المُبتدا الجَبَرُ ويلحَقُ الفارطَ الباقي كما غَبَرُوا

وأذكرُ أنّ الحافظَ ابن حجرٍ عَلْكَ ذكرَ في « الإصابة » في ترجمة قيس بن عاصم المنقري التّميمي السِّكُ من أصحاب رسول الله ﷺ، وكان سيّداً في قومه، وقد رثاهُ عبدةُ بن الطّيّب في قصيدةٍ منها قولُه:

وما كان قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحدٍ ولكنّه بنيانُ قومٍ تهدّمَا وهو ينطبق على الشّيخ عبد العزيز بن باز عَلْكَه.

فهو لم يكن فقيدَ أسرةٍ، ولا فقيدَ قريةٍ أو مدينةٍ، ولا فقيدَ قطرٍ أو إقليمٍ، وإنَّما هو فقيدُ العالَم الإسلاميّ ﷺ وغفرَ له.

وقد خلف على البنين وستاً من البنين وستاً من البنات، وأحدُ البنين وهو أحمد من طلبة العلم، أصلحَ الله بنيه، وبارك فيهم، وغفر للشيخ ولنا جميعاً، ولكنه خلف الألوف من البنين الذين يستفيدون من علمه ويدعون له، وقد قال عليه الصّلاة والسّلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاثٍ، صدقةٍ جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له »، فأبناؤه من نسبه وأبناؤه في العلم كلهم يدعون له، والمسلمون يدعون له على وغفر له.

وخلفة في عمله في الإفتاء في المملكة ورئاسة هيئة كبار العلماء ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء نائبه في الإفتاء الشّيخُ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشّيخ حفظة الله وبارك فيه، وجعله خير خلف لخير سلف، وهو معروف في جدّه بالاشتغال بالعلم وفي خطبه النّافعة المفيدة في جامع الإمام تركى وفي مسجد نمرة بعرفة.

وكان القائم بأعمال رئاسة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد قبل انتقال سماحة الشّيخ عبد العزيز بن باز من الجامعة الإسلاميّة إليها هو الشّيخ إبراهيم بن محمّد ابن إبراهيم آل الشّيخ.

وإنّا نفرحُ كثيراً إذا رأينا في آل الشّيخ مَنْ هم من أهل العلم.

وأقول: إنّ من محاسن ولاة الأمر في هذه البلاد عنايتَهم بآل الشّيخ، وحرصَهم على تمكينهم من الأعمال المهمّة، وذلك أنّ أصلَ هذه الولاية التي حصلَ النّفعُ فيها على مدى قرنين من الزّمان أو أكثر إنّما كان بالتقاء إمامين عظيمين هما الإمامُ محمّد بن سعود عليه والإمامُ الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب عليه، وقيامهما بالدّعوة إلى الله عزّ وجلّ، ونصرة دِين الله.

### عاشراً: أمنيات ومقترحات

وأختم هذه الكلمات بأمنيّات ومقترحات هي:

أوّلاً: أنّ الشّيخ عبد العزيز بن باز على كان مرجعاً للعُلهاء، إذا جاءت المشكلاتُ رجعُوا إليه في حلِّها ومعرفة حكمها، وقد ذهب ورحل على المشكلاتُ رجعُوا إليه في صدره ذهب معه، ولكن بقي علمُه الذي في الأوراق والعلمُ الذي في صدره ذهب معه، ولكن بقي علمُه الذي في الأوراق والرّسائل والفتاوى، والذي نتمنّاه ونرجُوه ونقترحُه أن يعتني خَلَفُه في إتمام ما بدىء به من جمع هذه الرّسائل والفتاوى وطبعها ونشرها للاستفادة منها، وقد طبع منها اثنا عشر مجلّداً كما أسلفتُ، وهي تبلغُ المجلّدات الكثيرة، ونسألُ الله عزّ وجلّ أن ييسر جمعَها وطبعَها وتمكين طلبة العلم من الاستفادة منها.

ثانياً: وصيّةٌ لي ولطلبة العلم عموماً وهي الجِدُّ والاجتهادُ في طلب العلم وبذل الوُسْع في تحصيله، والعناية بأخذه ونشره وبذله؛ كما كانت حالُ الشّيخ عليهاً وعملاً وتعليماً ودعوةً ونصحاً.

ثالثاً: أوصي بعض ذوي الهمم العالية من طلبة العلم بالاتجاه إلى إعداد رسائل علمية وأبحاث تتناول إبراز جوانب مختلفة من جهود الشيخ العلمية في العقيدة والتّفسير والحديث والفقه والدّعوة إلى الله وغير ذلك.

رابعاً: من المعلوم أنّ الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة عالميّة النّفع، والشّيخُ عبدُ العزيز بن باز عالميُّ النّفع، وهو الذي باشر تأسيسها، وتولَّى غرسها منذ افتتاحها واستمرّ فيها خمسة عشرَ عاماً، وإنّ اسمَ الجامعة الإسلاميّة اسمٌ جميلٌ، ويزدادُ جمالاً إذا أطلق عليها اسمُ: «جامعة الشّيخ عبد العزيز بن باز الإسلاميّة »، وقد بذلتُ لذلك أسباباً نفع اللهُ بها.

هذه بعضُ الأمنيّات والمقترحات التي في ذهني يسّر الله تحقيقها، وأسألُ الله عزّ وجلّ أن يغفر لسهاحة الشّيخ، وأن يجزيهُ أحسنَ الجزاء، وأن يبارك في علمه، وأن يثيبهُ على ما قدّم، وعلى ما حصل منه من الصّدقات الجارية، وأن يعظم له الجزاء، وأن يوفقنا جميعاً لما يرضيه، ولما فيه تحصيل العلم النّافع والعمل به، إنّه سبحانه وتعالى جوادٌ كريمٌ، وصلّى اللهُ وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمّدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.





#### الفهرس

| <b>{ { 9 </b> | مقدمةمقدمة                        |
|---------------|-----------------------------------|
| ٤٥٠           | نسبُه، وولادتُه، ونشأتُه          |
| ٤٥١           | شيوخُه                            |
| ٤٥٢           | تلاميذه                           |
| ٤٥٣           | أعمالُه التي تولاّها              |
|               | علمُهعلمُه                        |
| ٤٥٦           | عمومُ نفعِه                       |
| ٤٥٩           | عبادتُهعبادتُه                    |
| ٤٦٠           | مؤلّفاتُهمؤلّفاتُه                |
| 173           | صلتي الخاصّةُ به                  |
|               | وفاتُه، وعَقِبُهُ، ومَنْ خَلَفَهُ |
|               | أمنيَّاتُ و مقة حاتُ              |



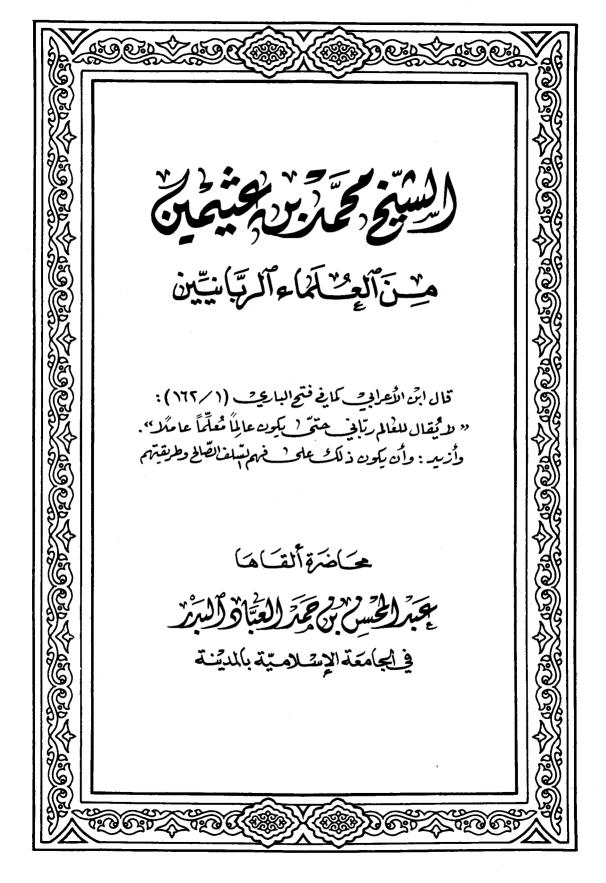



#### ينيب إلله البحر الحجيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّنات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، وخليلُه وخيرتُه مِن خَلْقه، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فدلَّ أمَّتَه على كلِّ خير، وحذَّرها من كلِّ شرِّ.

اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومَن سلك سبيلَه واهتدى بهديه إلى يوم الدِّين.

أمَّا بعد:

فإنّي أتحدَّث إليكم أيُّما الإخوة هذه الليلة (١) عن شيخ فاضل من شيوخ المملكة العربيَّة السعودية، وعَلَم من أعلامها بل عن عَلَم من أعلام العالم الإسلامي، له جهودٌ كبيرةٌ في العناية بالعلم ونشره وبذله، وإفادة طلبة العلم، ألا وهو الشيخ العلاَّمة محمد بن صالِح بن عُثيمين عَمَالَكُ وأسكنه فسيح جناته.

فأقول: إنَّ أعظمَ مصيبةِ موتٍ حصلت في الإسلام المصيبةُ بوفاة نبينًا محمد وَلَيْقُ، والمصائبُ العظمى بعد تلك المصيبة إنَّما هي بموت ورثتِه وَلَيْقُ، وقد قال وَلَيْقُ: « إنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياء، وإنَّ الأنبياءَ لَم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهماً، وإنَّما ورَّثُوا العلمَ، فمَن أخذ به، أخذ بحظٍ وافر »، رواه أبو داود (٣٦٤١) وغيرُه، وسنده حسن.

والشيخُ ابنُ عُثيمين عَلَىٰكَ قد أخذ من العلمِ بحظٌّ وافر، وبَذَل جهوداً

<sup>(</sup>١) هذه محاضرة أُلقيت في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة ليلة الجمعة (٢٤/ ١٠/٢١هـ).

عظيمةً في نشرِه، وإفادةِ طلاَّب العلم.

وكلامي عن هذا الشيخ الفاضل عن: نسبه، وولادته ونشأته، وشيوخه وتلاميذه، وبذلِه للعلم وقيامِه بالدَّعوة، ومؤلفاتِه، ومكانتِه عند الناس، ووفاتِه وعقِبه، ووصايا ومقترحات.

### أولاً: نسبه

هو محمد بن صالح بن محمد بن سليان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أحمد بن مُقبل، من الوهَبة، من بني تميم، وجدُّه الرابع عثمان أُطلق عليه عُثيمين، واشتهرت هذه الأسرة بالنسبة إليه بهذا الإطلاق (عُثيمين مأخوذ من عثمان).

أفادنِي بهذا النسب ابنُ عمِّه الدكتور عبد الرحمن ابن سليمان بن عُثيمين.

وانظر كتاب: «علماء نجد خلال ستة قرون » للشيخ عبد الله البسَّام (٢/ ٤٢٢).

# ثانياً ؛ ولادته ونشاته

وُلد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ١٣٤٧هـ في مدينة عُنيزة، إحدى مدن القصيم، ونشأ نشأة صالحِة طيِّبة.

تعلَّم القراءة والكتابة في الكتَّاب، وتعلَّم القرآنَ على جدِّه لأمِّه عبد الرحمن ابن سليهان آل دامغ، فحفظ القرآن وتتلمذ على الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن ابن ناصر السَّعدي على الله فُتح معهد الرياض العلمي استأذن شيخه عبد الرحمن ابن سعدي في الالتحاق به، فدرس فيه، وكانت مدَّةُ الدراسة في ذلك الوقت بعد الابتدائى وقبل الكلية أربعَ سنوات، ودخل في السنة الثانية، وكان في ذلك بعد الابتدائى وقبل الكلية أربعَ سنوات، ودخل في السنة الثانية، وكان في ذلك

الوقت نظام القفز، وهو أنَّ مَن يكون عنده استعدادٌ للتقدُّم في الدراسة، فإنَّه تُتاح له الفرصة في العطلة الصيفية أن يدرسَ مقرَّرات السنة التي بعد سنته التي انتهى منها، وإذا جاء الدور الثاني اختبر في مواد تلك السنة، فينتقل منها إلى السنة الأخرى، وكان ـ رحمة الله عليه ـ دَرَسَ في السنة الثانية، وفي الصيف درس مقرَّرات السنة الثالثة، وانتقل منها إلى السنة الرابعة، وبعد انتهائه منها فتتح المعهد العلمي بعنيزة سنة ١٣٧٤هـ، وصار يدرسُ على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ويقوم بالتدريس في معهد عُنيزة العلمي، وكان مع ذلك منتسباً إلى كليَّة الشريعة، يذهب إلى الرياض لأداء الاختبار في نهاية كلِّ سنة دراسية، حتى أنهى الدراسة في الكليَّة.

وبعد افتتاح كليَّة الشريعة وأصول الدِّين بالقصيم انتقل من التدريس في المعهد إليها، واستمرَّ في التدريس فيها إلى أن توفي على اللها،

ولَّما تُوفِّيَ شيخُه عبد الرحمن بن سعدي سنة ١٣٧٦هـ تولَّى الإمامةَ والخطابةَ والتدريس في المسجد الجامع الكبير بعُنيزة، واستمرَّ على ذلك حتى توفَّاه الله.

### ثالثاً: شيوخه وتلاميده

أبرز شيوخه الذين درس عليهم: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، درس عليه في المسجد الكبير بعُنيزة، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمها الله، درس عليها في معهد الرياض العلمي.

وأمَّا تلاميذه، فهم كثيرون، أخذوا عنه العلمَ في معهد عنيزة العلمي، وكلية الشريعة وأصول الدِّين بالقصيم، وفي المسجد الجامع الكبير بعُنيزة، فتدريسُه في المسجد الجامع الكبير مدَّتُه خسُ وأربعون سنة، وتدريسه في المعهد والكليَّة مدَّتُه سبعٌ وأربعون سنة، فتلاميذه في هذه المُدَّة الطويلة كثيرون جدًّا.

وكان عددٌ كبير من الطلبة من داخل المملكة وخارجها يرتجِلون إليه لتلقي العلم عنه لا سيها في الصيف، حيث يكون له فيه دروسٌ كثيرة، في الصباح وبعد العصر وبعد المغرب، ولا ينقطع عن التدريس بعد المغرب في جميع أيَّام السنة.

وفي المسجد الجامع الكبير بعُنيزة مكتبة أسَّسها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي على وبعد وفاته واصل الشيخ محمد بن عُثيمين تزويدها بالكتب، ولمَّا أعاد الملك خالد على بناء المسجد الجامع الكبير بعُنيزة، بنى بجواره عمارة جعلها وقفاً على الطلبة الذين يرتحلون إلى عُنيزة للدراسة على الشيخ ابن عُثيمين عَلَيْكَ، ونُقلت المكتبة إلى تلك العمارة، فكانت هذه العمارة فيها سكن الطلاب والمكتبة.

# رَبِعاً ؛ بِذَلُه العلمَ وقيامُه بِالنَّموة

علمنا عِنَّا تقدَّم أنَّه بدأ بالتدريس في معهد عُنيزة عام ١٣٧٤هـ، وأنَّه بدأ بالخطابة والإمامة والتدريس في المسجد الجامع الكبير عام ١٣٧٦هـ، وأنَّه أخذ العلمَ عنه طلبةٌ كثيرون في معهد عُنيزة العلمي، وفي كليَّة الشريعة وأصول الدِّين بالقصيم، والمسجد الجامع الكبير بعُنيزة، ولمَ يقتصر بذلُه للعلم وقيامُه بالدَّعوة على بلاده القصيم، بل كان يبذل العلمَ عن طريق التدريس، والمحاضرات في البلاد التي ينتقل إليها داخل المملكة، وكان يذهب إلى مكة في أوقات مختلفة، ويقوم بالتدريس في المسجد الحرام، لا سيها في شهر رمضان، وكان من عادته أن يذهب إليه بعد ما يمضي جزءٌ من رمضان فيُدرِّس في المسجد الحرام، ويلتفُّ حولَه عددٌ كبير من الطلبة الذين يحرصون على تلقي دروسِه والأخذ عنه، وكذا إذا حضر إلى المدينة لإلقاء محاضرات أو لغير ذلك، دروسِه والأخذ عنه، وكذا إذا حضر إلى المدينة لإلقاء محاضرات أو لغير ذلك،

فإنَّه يُدرِّس في المسجد النبوي، ويسرُّ الطلاَّبُ إذا علموا بقدومه إلى المدينة ليَحضُروا دروسَه، ويستفيدوا من علمه، وكنتُ من المدرِّسين في هذا المسجد، فكان الطلاَّبُ يطلبون منِّي أن أوقف الدرسَ ليَحضُروا دروسَه، فكنتُ أوقفُها ليتمكَّنوا من الاستفادةِ منه، وكنتُ أحضُرُ دروسَه معهم في بعض الأحيان.

ومن مجالات تعليمه ودعوته إلقاؤه المحاضرات في مختلف مدن المملكة، في المساجد والجامعات.

وقد ألقى محاضرات عديدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة، في مسجدها، وفي قاعة المحاضرات، وفي أماكن الصلاة في كليَّاتها ومعاهدها.

وأذكر أنَّ من محاضراته التي ألقاها في الجامعة الإسلامية، محاضرة واسعة بعنوان: منهج أهل السنة والجهاعة في العقيدة والعمل، وكذا محاضرة بعنوان: آداب طلب العلم.

وكان يُلقي محاضرات عن طريق الهاتف في أوربا وأمريكا وغيرها.

ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته في المؤتمرات في داخل المملكة، وقد عُقد في الجامعة الإسلامية ثلاثة مؤتمرات، مؤتمران في توجيه الدعوة وإعداد الدعاة، ومؤتمر في مكافحة المسكرات والمخدِّرات، وقد حضر هذه المؤتمرات وأفاد فيها في بحوثه ومناقشته.

ومن مجالات تعليمه ودعوته، مشاركته في توعية الحُجَّاج في مواسم الحج بالفتاوى، وإلقاء الدروس والمحاضرات، وقام بالإشراف على الدعاة لتوعية الحجاج في بعض السنوات لجنة فيهم الشيخ على اللهنة، وكنتُ في هذه اللهنة، وكانت اللهنة تجتمع للنظر في شؤون توعية الحجاج، وكان الشيخ على يُفيد اللهنة في رأيه وعلمه، وأذكرُ أنَّه عندما كُتب التقريرُ من اللهنة قيل له: هل

ترغب أخذ نسخة من التقرير؟ فقال: لا آخذ نسخة منه، حتى لا أحتاج إلى إحراقها؛ لأنَّه عَلَيْكَ كان مشغولاً بالعلم والاحتفاظ بها يتعلَّق به.

ومن مجالات دعوته ونفع المسلمين قيامه بالفتاوى على ما يَرِدُ إليه من أسئلة من داخل المملكة وخارجها، سواء بالمراسلة أو المقابلة أو عن طريق الهاتف، وقد خصَص وقتاً معيَّناً للإفتاء عن طريق الهاتف، وكان يُواظب على الإفتاء في هذا الوقت وهو في بلده عُنيزة، وإذا سافر جعل تسجيلاً على الهاتف يُرشد إلى رقم في البلد الذي ينتقل إليه.

وأذكر أنَّه لمَّا كان في لجنة توعية الحُجَّاج في مدينة الطائف لكتابة تقرير عن أعمال التوعية عام ١٤٠٩هم وتخلَّف عن الاجتماع بعض الوقت، ذكر أنَّه تأخَّر للإجابة عن الأسئلة عن طريق الهاتف.

ومن مجالات تعليمه ودعوته مشاركته الكثيرة المفيدة في الإذاعة، فله برامج ثابتة في الإذاعة، هي: برنامج «نور على الدرب »، وبرنامج «سؤال على الهاتف »، وبرنامج «من أحكام القرآن الكريم »، وله أحاديث في الإذاعة غير ثابتة في موضوعات متنوِّعة.

وبرنامج «من أحكام القرآن » مهمٌّ، عظيمُ الفائدة، يُعنى فيه بالتأمُّل في القرآن، واستخراج ما فيه من حِكَم وأحكام، وهو يدلُّ على مدى تَمكُّنه في الفهم والفقه في الدِّين، وقد وصل إلى قرب نهاية الجزء الثالث من القرآن الكريم، وقد قام الأخ الفاضل عبد الكريم بن صالح المقرن المذيع في إذاعة القرآن الكريم باستخراج ما يتعلَّق بالجزء الأول من القرآن من الأشرطة، وطبع في مجلد، وهو مفيدٌ لا يستغني عنه طلبة العلم، وعسى اللهُ أن يُيسِّر استخراج وطباعة ما يتعلَّق بالجزأين الباقيين ليَعُمَّ النفع بها.

والحاصل أنَّ مجالات تعليمه ودعوته تتلخُّص فيها يلي:

١ ـ التدريس في معهد عُنيزة العلمي، ثمَّ في كليَّة الدعوة وأصول الدِّين في القصيم، ابتداء من عام ١٣٧٤هـ.

٢ \_ التدريس في الجامع الكبير في عنيزة، ابتداءً من عام ١٣٧٦ هـ.

٣- الخطابة والإمامة في المسجد الكبير بعنيزة ابتداء من عام ١٣٧٦ هـ.

٤ \_ التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المحاضرات التي يُلقيها في المساجد والجامعات في مدن المملكة،
 والمحاضرات التي يُلقيها عبر الهاتف في أوربا وأمريكا وغيرها.

٦ \_ مشاركته في بعض المؤتمرات التي عُقدت في المملكة.

٧ ـ الفتاوي عن طريق المقابلة والمراسلة والهاتف.

٨\_ مشاركته في توعية الحجاج في مواسم الحج.

٩ ـ برامج وأحاديث في الإذاعة.

## خامساً ؛ مؤلَّفاته

للشيخ مؤلفاتٌ كثيرة، وغالبها رسائل صغيرة، لكنَّها عظيمةُ النفع، كبيرةُ الفائدة، تنقسم إلى قسمين:

قسمٌ حرَّره بنفسه، وأخرجه بعد تحريره.

وقسمٌ لَم يُحرِّره، ولكن استُخرِج من أشرطة دروسه وطُبع.

ومِمَّا حرَّره:

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني.

\_عقيدة أهل السنة والجماعة.

- \_شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرَّشاد.
  - \_أحكام الأضحية والذكاة.
  - \_فتح ربِّ البَريَّة بتلخيص الحموية.
  - ومِمَّا استُخرِج من الأشرطة وطُبع بعضُه:
    - الشرح الممتع على زاد المستقنع.

وقد بلغت آثاره العلمية التي ذكرها تلميذه الشيخ وليد الحسين في مقاله عن الشيخ المنشور في العدد الثاني من مجلة الحكمة الصادر في ١٤١٤/٩ مراً.

وله رسائل في أصول الفقه والمصطلح والعقيدة مقرَّرة في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.

#### سادساً: مكانته عند الناس

للشيخ بَهُالله مكانةٌ مرموقةٌ ومنزلةٌ رفيعةٌ، فقد رُزق القبول، وأحبَّه الناسُ، وحرصوا على سماع دروسه وفتاواه، واقتناء آثاره العلمية، وأشرطة دورسه ومحاضراته، وهو عالمٌ كبيرٌ، وفقيةٌ متمكِّن، وهو محلُّ التوقير والإجلال من الولاة والعلماء وطلبة العلم.

وكان من تقدير الولاة في هذه البلاد له أنَّهم عندما يزورون القصيم يزورونه في منزله، فقد زاره الملك خالد، والملك فهد، والأمير عبد الله، والأمير سلطان، وهو أهل للتوقير والاحترام.

وهو مع ذلك من أشدِّ الناس تواضعاً، ومحبَّةً للخير، ونفعاً للناس، وإشفاقاً على الطلبة، وحرصاً على إفادتهم، وتحصيلهم العلم، وجمعهم بين العلم والعمل.

## سابعاً ؛ وفاته وعَقِبه

أصيب على الله المرض عُضال، فسافر إلى أمريكا للعلاج أيّاماً قليلة، وهي سفرتُه الوحيدة خارج المملكة، فاستغلَّ فرصة وجوده فيها في الدعوة إلى الله، وألقى خطبة الجمعة هناك، وعند رجوعه دخل المستشفى التخصُّصي بالرياض، واشتدَّ به المرض، وبعدما مضى جزءٌ من شهر رمضان رغب أن ينتقل إلى مكة للتدريس في المسجد الحرام على عادته في السنوات الماضية، وهيئت له غرفة خاصَّة في المسجد، فكان يُلقي الدروسَ وهو على فراشه بواسطة مكبِّرات الصوت، فيسمع الناسُ صوتَه المتأثر بالمرض ولا يرون شخصَه.

ونُقل بعد انتهاء رمضان إلى مستشفى في جدة، وتوفي هناك مساء يوم الأربعاء، الخامس عشر من شهر شوال عام ١٤٢١هـ، وصُلِّي عليه في المسجد الحرام عقب صلاة العصر من يوم الخميس، ودُفن في مقبرة العدل بمكة، وشهد الصلاة عليه وتشييع جنازته خلقٌ كثير رَفِي عليه وكنتُ عِنَّن شهد الصلاة عليه وتشييعه، ورأيتُ كثرة الناس في الصلاة عليه وعند المقبرة.

وقد تأثَّر الكثيرون لوفاته، وحزنوا عليه لما له من المكانة العلمية، ولما فيه من النفع العظيم للإسلام والمسلمين، وقد قال ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم: «إنَّ العينَ تدمع، والقلبَ يجزن، ولا نقول إلَّا ما يُرضي ربَّنا، وإنَّا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون »، رواه البخاري (١٣٠٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٣١٥)، فرحمه الله وغفر له، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

وكانت وفاته على من أعظم المصائب التي حلَّت بالمسلمين في هذا العام، وفي العام الذي قبله ١٤٢٠هـ أصيب المسلمون بوفاة شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز على في صباح يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم

سنة ١٤٢٠هـ، ووفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عَمَّالَكَ، مساء السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ، ونسأل الله عزَّ وجلَّ أن يغفرَ للجميع، وأن يُوفِّق طلبة العلم للاستفادة من علم العلماء المحقِّقين الذين مضوا، ومنهم هؤلاء الثلاثة، والاستفادة من علم العلماء الموجودين، إنَّه سميعٌ مجيب.

وقد جاء آثار عن السلف تدلُّ على مدى عِظم المصيبة بموت العالم:

- فعن سَلمان الفارسي الشخيئ قال: « لا يزال الناسُ بخير ما بقي الأول حتى يتعلَّم الآخِر، فإذا هلك الأوَّلُ قبل أن يتعلَّم الآخِر هلك الناس » رواه الدارمي في سننه (٢٥٥).
- \_ وعن ابن عباس ﷺ أنَّه لمَّا مات زيد بن ثابت قال: « هكذا ذهابُ العلم، لقد دُفن اليوم علمٌ كثير » رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٢٨).
- \_ وعن أبي الدرداء الله قال: «تعلَّموا العلمَ قبل أن يُقبض العلمُ، وقبضُه أن يُذهَب بأصحابه... إلى أن قال: فما لي أراكم شباعاً من الطعام، جِياعاً من العلم وفضله لابن عبد البر (١/ ٢٠٢).
- ـ وعن الحسن قال: «موتُ العالمِ ثُلمة في الإسلام لا يسدُّها شيء ما طرد الليل والنهار » رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٥٩٥).
- \_ وعن أَيُّوب السّختياني قال: « إنَّه ليَبلُغنِي موتُ الرَّجل من أهل السُّنَّة، فكأنَّما سقط عضوٌ من أعضائي » رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٩).
- وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (ص:٧٤): «... لمَّا كان صلاحُ الوجود بالعلماء، ولولاهم كان الناسُ كالبهائم، بل أسوأ حالاً، كان موتُ العالمِ مصيبة لا يجبرها إلَّا خلف غيره له، وأيضاً فإنَّ العلماءَ هم الذين

يسوسون العبادَ والبلاد والمالك، فموتُهم فسادٌ لنظام العالمَ، ولهذا لا يزال اللهُ يغرسُ في هذا الدِّين منهم خالفاً عن سالف يحفظُ بهم دينه وكتابَه وعبادَه، وتأمَّل إذا كان في الوجود رجلٌ قد فاق العالمَ في الغنى والكرم، وحاجتهم إلى ما عنده شديدة، وهو محسنٌ إليهم بكلِّ ممكن ثم مات، وانقطعت عنهم تلك المادة، فموتُ العالمِ أعظمُ مصيبة من موت مثل هذا بكثير، ومثل هذا يموت بموته أممٌ وخلائق ».

وقبل ذلك كلّه ما قاله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، في الحديث المتفق على صحَّته عن عبد الله بن عمرو بن العاص عليه، فال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يَقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً اتَّخذ الناسُ رؤوساً جُهَّالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأَضلُّوا »، وهذا لفظ البخاري (١٠٠).

ولا شكَّ أنَّ وجودَ العالمِ المحقِّق بين الناس غنيمةٌ عظيمةٌ، يستفيدون من نُصحه، ويستضيئون بنورِ علمِه، فإذا فقدوه شعروا بالفراغ الواسع.

وفي هذا المعنى قال الشاعر محمد بن عبد الله بن عثيمين المتوفى سنة ١٣٤٩هـ: ١٣٦٣هـ:

وطوّحَتْ للمغيب الأنجُمُ الزُّهُرُ شمسُ العلوم التي يُهدى بها البَشَرُ

خَبَتْ مصابيحُ كنّا نستضىءُ بها واستحكمتْ غُرْبَةُ الإسلام وانكسفتْ

#### عقبه،

وأمَّا عقِبه فله خمسة من البنين، وثلاث من البنات.

وبنوه هم: عبد الله، وعبد الرحمن، وإبراهيم، وعبد العزيز، وعبد الرحيم.

وأذكر أنَّه جرى حديث معه في تسمية الأولاد، فكان مِمَّا قال: إنَّنِي سَمَّيتُ ثلاثةً من أولادي معبَّدين لأسهاء الله التي في البسملة، وهم عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الرحيم.

أَسَأَلُ اللهَ عَزَّ وجلَّ أَن يُصلحَ عَقِبَه، وأَن يُصلح أَبناءَ المسلمين، وأَن يُوفِّقنا جميعاً لِما فيه رضاه.

#### ثامناً: وصايا ومقترحات

أهم ما أوصي به طلبة العلم بهذه المناسبة أن يحرصوا على الاشتغال بالعلم، والاستفادة من أهله الذين هم على قيد الحياة، فيغتنموا فرصة وجودهم بينهم، ويأخذوا عنهم العلم، ويرجعوا إليهم في معرفة ما يشكل، وأن يعتنوا باقتناء الكتب النافعة لعلماء أهل السُّنَّة المحقِّقين من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأُوصيهم بالعناية بالمذاكرة بينهم في العلم، وشغل أوقاتهم بالقراءة في الكتب النافعة، والاشتغال بها يعود عليهم نفعه في الدنيا والآخرة.

أمَّا بالنسبة لما خلفه الشيخ برها من آثار، فأقترح أن يقوم بعضُ طلاً به الذين على علم بمؤلفاته والأشرطة التي سُجِّلت فيها دروسه ومحاضراته بكتابة فهرس شامل لتلك المؤلفات والأشرطة؛ ليكون طلبة العلم على عِلم بها، فيحرصوا على اقتناء ما أمكنهم اقتناؤه منها، ثم العناية بتفريغ ما لمَ يُفرَّغ من تلك الأشرطة، والسعي لدى مَن يقوم بطباعتها، ليكون طلبة العلم على إحاطة بها خلفه هذا العالم الكبير من آثار، فيقتنوها ويستفيدوا منها.

ثمَّ أقول: إنَّ الشيخ ﷺ من العلماء الذين اجتهدوا وحرصوا على اتِّباع الدَّليل من الكتاب والسُّنَّة، وله عناية في التحقيق في المسائل والاستدلال عليها

بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والمعقول، حيث يذكر الأدلَّة إجمالاً ثمَّ يفصِّلها، ويُبيِّن وجهَ الاستدلال، وهو مِمَّن رُزقَ فقهاً في الدِّين، وعناية في فقه الشريعة أصولاً وفروعاً، وهو كغيره يخطئ ويُصيب، وكلُّ يؤخذ من قوله ويُردُّ إلَّا رسول الله ﷺ.

وله آراء في مسائل يسيرة، يرى غيرُه أنَّ الصوابَ على خلاف ما قال، وقد يكون هو المصيب، ومن المعلوم أنَّ كلَّ مجتهد للوصول إلى الحقِّ لا يعدم الحصول على أجرٍ أو أجرَين، على أجرين إن أصاب، وأجرٍ واحد إن أخطأ؛ لقوله عَلَيْ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمرو ابن العاص السَّحَيُّ قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: « إذا حكم الحاكمُ فاجتهدَ ثمَّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ أخطأ فله أجرٌ »، وهذا لفظ البخاري (٧٣٥٢).

فقد قسم النَّبِيُّ عَلَيْقُ الحكَّام في هذا الحديث إلى قسمين: مصيب ومخطئ، فدلَّ على أنَّ الحقَّ يُصيبه من يُصيبه، ويخطئه مَن يخطئه، وأنَّه ليس كلُّ مجتهدٍ في اختلاف التضادِّ مصيباً حقَّا، وإنَّما كلّ مجتهد مصيبٌ أجراً، مع تفاوتِهم في الأجركما هو واضح من هذا الحديث.

والحاصلُ أنَّ الشيخَ عَلَيْ عَالِمٌ كبيرٌ، وعلمُه غزيرٌ، وصوابُه كثير، ونفعُه عميم، فأوصى بالاهتمام بآثاره والاستفادة منها.

وختاماً فقد ورد في صحيح مسلم (٩٢٠) من حديث أمِّ سلمة وَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَعَالِمُ عَلَيْ اللَّهِمَّ اغفر لأبي سلمة، وارفع درجتَه في المهديِّين، واخلفه في عقبِه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربَّ العالمَين، وافسَح له في قبره، ونوِّر له فيه ».

وأنا أقول: اللَّهمَّ اغفر للشيخ محمد بن عُثيمين، وارفع درجتَه في المهديِّين،

واخلفه في عقِبِه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربَّ العالمَين، وافسَح له في قبره، ونوِّر له فيه.

وأسألُ اللهَ أن يُوفِّقنا جميعاً لتحصيل العلمِ النافع، والعمل الصالِح، إنَّه سميعٌ.

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.



# الفهرس

| ٤٧٣ | مقدمة                            |
|-----|----------------------------------|
|     |                                  |
| ٤٧٤ | ولادته ونشأته                    |
|     | شيوخه وتلاميذه                   |
|     | بذله للعلم وقيامه بالدَّعوة      |
| ٤٧٩ | مؤلفاتهمؤلفاته                   |
| ٤٨٠ | مكانته عند الناسمكانته عند الناس |
| ٤٨١ | و فاته                           |
| ٤٨٣ | وعقبه                            |
|     | و صابا و مقتر حات                |







|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

### بنيب إلفوالهم التعمر التحبيم

الحمدُ لله نحمدُه ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسولُه، وخليله وخيرتُه من خَلْقِه، أرسلهُ اللهُ بين يدي السّاعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فدلَّ أمّتهُ على كلِّ خير، وحذّرها من كلِّ شرّ، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سلكَ سبيلهُ واهتدى بهديه إلى وم الدِّين.

أمّا بعدُ:

وكلامي عن الشّيخ عمر على الله تعالى يتعلّق في أمور:

أوّلاً: اسمُه، وولادتُه، ونشأتُه.

ثانياً: عقيدتُه، ودعوتُه، ومنهجُه.

ثالثاً: تدريسُه في المسجد النّبويّ.

رابعاً: إدارتُه لدار الحديث في المدينة.

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية في أوائل شهر المحرّم من عام ١٤٢٠ هـ.

297

خامساً: أعمالُه الأخرى في غير الدّار، بالإضافة إلى إشرافه على الدّار. سادساً: عددُ ححّاته.

سابعاً: كيف عرفتُ الشّيخ عمر ومدى الصّلة التي بيني وبينه.

ثامناً: صفاتُه والتّشابهُ بينه وبين شيخه وشيخي الشّيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ على.

تاسعاً: ذكر أمثلة من دُعابته وطرائفه عِظْكَ تعالى.

عاشراً: وفاتُه وعقبُه.

فأقول:

# أوّلاً: اسمُه

هو رفيقي وصديقي وحبيبي الشّيخ عمر بن محمّد بكر الفُلاَّنِيُّ الشّهيرُ بفُلاَّتَه، هكذا أُثبت في نموذج الإجازة التي يمنحها، وأنا أعرف أنّه أحياناً يقول: الفُلاَّني، وأحياناً يقول: فُلاَّته، والفُلاَّني: نسبة إلى قبيلة في إفريقيا.

أمّا ولادتُه: فكانت في عام ١٣٤٥هـ، وكان ذلك على مقربة من مكة، وذلك أنّ أبويه هاجرا من إفريقيا، ومكثا في الطّريق ما يقرب من سنة، وعلى مقربة من مكّة ولد الشّيخ عمر على الله أن يبدأ أبواه في الرّحلة وهما اثنان، وأن تنتهي وهم ثلاثة، أي: بوجود هذا المولود الذي صار ثالثاً لها.

امًا نشاتُه: فقد انتقل مع والديه بعد عام من ولادته إلى المدينة، ونشأ فيها وترعرع وبدأ تعليمه بالكُتّاب عند العريف محمّد بن سالم، ثمّ دخل في دار العلوم الشّرعيّة، ونال شهادتها الابتدائيّة، ثمّ نال الشّهادة الابتدائيّة من مديرية

المعارف العمومية وذلك في عام ١٣٦٣ه ثمّ بعد ذلك واصل الدّراسة في ما فوق الابتدائية، ودخل دار الحديث وأخذ شهادتها العالية، وكان ذلك في سنة ١٣٦٧ه، ولازم الشّيخ عبد الرّحمن بن يوسف الإفريقيّ عليليّه، واستفاد من علمه، وله مشايخ آخرون استفاد منهم ولكن الفائدة الكبيرة والملازمة المستمرّة إنّها هي للشّيخ عبد الرّحمن بن يوسف الإفريقيّ علينيّه، ودرّس في دار الحديث، ودرّس أيضاً في غيرها، وبعد وفاة الشّيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ علينيّه الذي كان هو النّاظر على دار الحديث تولّى إدارتها الشّيخ عمر علينيّه.

# ثانياً: أمَّا عقيدتُه ومنهجُه:

فقد كان على عقيدة السلف ومنهجهم، ملتزماً بها جاء عن الله وعن رسوله والله وعن الله وعن الله وعن الله وعن الله وعن الله وكان يكرهُ المناهج المخالفة لطريقة السلف الصّالح رحمهم الله.

وأمّا دعوتُه إلى الله: فكان داعيةً ناجحاً، وذلك في فصاحته وبلاغته وأسلوبه الحسن، وفي نصحه وصدقه وإخلاصه على فكان في دعوته مفيداً ونافعاً لمن يسمعه، وكان على عندما يتحدّث في بعض الدّروس وفي بعض الكلمات التي يلقيها في الدّعوة إلى الله عزّ وجلّ ـ وقد سمعتُ جملةً منها في الحجّ ـ فإنّه كان يشدّ انتباه الحاضرين إلى كلامه، وذلك لفصاحته وبلاغته وعلمه ومعرفته وجودة إلقائه وتمكّنه من المادة التي يتكلّم فيها.

وقد قام على الله عزّ وجلّ عن طريق تدريسه في المسجد النّبوي، وعن طريق مشاركته في توعية الحجّاج فإنّه منذ أنشأت التّوعية التّابعة لرئاسة البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد في عام ١٣٩٢هـ إلى أن توفّي وهو في التّوعية، فكان يفيد السّامعين ويفيد الحجّاج على السّامعين ويفيد الحجّاج وغير الحجّاج على السّامعين ويفيد الحجّاج وغير الحجّاج المناسمين ويفيد المحتاج وغير الحجّاج المناسمين ويفيد المتسابق وغير الحجّاج المناسمين ويفيد المتسابق وغير الحجّاج المناسمين ويفيد المتسابق وغير الحجّاج المناسمين ويفيد المسابق وغير الحبّاء المناسمين ويفيد المتسابق وغير الحبّاء المناسمين ويفيد المتسابق وغير الحبّاء المناسمين ويفيد المتسابق وغير الحبّاء المناسبة وغير المناسبة وغير المناسبة وغير المناسبة وغير المناسبة وغير المناسبة والمناسبة والمنا

وكذلك ذهب للدّعوة إلى الله عزّ وجلّ منتدباً من الجامعة الإسلاميّة، وأيضاً للتّدريس في الإجازة الصّيفيّة في الدّورات التي تقيمها الجامعة، وكان داعيةً إلى الله عزّ وجلّ في البلاد المختلفة التي ذهب إليها.

# ثَالثاً ؛ أمَّا تعريسُه في المسجد النَّبويّ

فقد كان بداية ذلك في عام ١٣٧٠هـ إلى أن توفي على تعالى في أواخر العام الماضي ١٤١٩هـ، أي أنّه درّس في المسجد النّبويّ ما يقارب نصف قرن قضاها في التّدريس في هذا المسجد المبارك مسجد الرّسول علي وكان مكانه قريباً من الرّوضة، وكنتُ عندما بدأت بالتّدريس في المسجد النّبويّ حلقتي قريبة من حلقته، وكنّا نسمع صوته الرّخيم الواضح الجهوريّ، وكان صوتُه عند ذلك في الطّلعات التي تكون في صوته عند ذلك في الطّلعات التي تكون في صوته حيث ينزل ثمّ يرتفع ويسمعه من يكون بعيداً منه.

وعلى هذا فقد مكث هذه المدّة الطّويلة التي لم يكن أحدٌ يهاثلُه فيها في هذا الرّمان، والذي يقاربُه فيها الشّيخ أبو بكر الجزائريّ حفظه الله فإنّه بدأ بالتّدريس في المسجد النّبويّ في عام ثلاثة وسبعين وثلاثهائة وألف، ولا يزال في التّدريس بارك الله في جهوده وفي دعوته ونفع به المسلمين.

# رابعاً: إدارتُه لدار الحديث بالدينة

بعدما توقي الشّيخ عبد الرّحمن الإفريقي على عام ١٣٧٧هـ وكان هو النّاظر عليها خلفه الشّيخ عمر في إدارتها والنّظارة عليها، وكانت لها منزلة عنده ومكانة رفيعة، وكان يحدب عليها ويحرص عليها وهي شغله الشّاغل عنده ومكانة رفيعة، وكان يحدب عليها وموجّهاً لطلاّبها.

وفي عام خمسة وثهانين وثلاثهائة وألف انتقل إلى الجامعة الإسلامية في الأعهال المختلفة التي سأشير إليها بعد قليل، ولكنّه مع ذلك محتفظ بإدارة هذه الدّار والإشراف عليها مع أعهاله التي أنيطت به في الجامعة الإسلامية، واستمرّ على ذلك في الجامعة يقوم بالأعمال التي أنيطت به بالإضافة إلى إشرافه على دار الحديث، ولمّا تقاعد رجع إلى الجلوس فيها وإدارتها حتّى توفّاه الله عزّ وجلّ.

وكان عَلَيْ قد اعتنى بهذه الدّار، ولمّا أدخلت المباني القريبة من المسجد النّبويّ في مشروع المسجد النّبويّ، وكانت الدّارُ قريبةً من المسجد، وكانت إمّا داخلة في المسجد أو في السّاحة القريبة منه، وكان قد رُصد لها مبلغ من المال تعويضاً لذلك الوقف للأرض والمنشآت التي عليه، فقيل له: لو أنّك طلبت منهم أن يزيدوا في المقدار الذي خصّص تعويضا لهذه الدّار؟ فقال: لا أفعل لأنّها \_ أي الأرض \_ داخلة في المسجد النّبويّ أو في ساحاته ويكون الأجر والثّواب إن شاء الله لمن أسسها وأوقفها حيث تكون في جملة المسجد أو في ساحات المسجد. ثمّ إنّه بعدما رُصد المبلغ لهذه الدّار اجتهد في البحث عن مكان مناسب وكان أن انتهى إلى شراء تلك الأرض التي بنيت عليها الدّار مكان موتانة، وتصميمُ هذه الدّار ومتانة، وتصميمُ هذه الدّار صار له تميّزٌ في هذه المدينة ونال جائزة المدينة في التصميم العمراني.

# خامساً: الأعمال التي أنيطت به

في عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف نُقل إلى الجامعة وكُلّف بعمل الأمين العام المساعد، واستمرّ على ذلك، ثمّ عيّن أمينا عاما، ثمّ بعدما صنّف هيئة التّدريس وتحوّلوا من الوظائف القديمة إلى الوظائف التي هي في كادر



المدرّسين على النّظام الحديث وذلك في عام ١٣٩٦ هـ صنّف على أستاذ مساعد.

وكان مع قيامه في العمل الإداري يؤدي دروساً في كليّة الحديث، ثمّ بعد ذلك صار مسؤولاً عن مركز الدّعوة في الجامعة، ثمّ مسؤولاً عن مركز خدمة السّنة والسّيرة النّبويّة في الجامعة، وهو الذي تمّ على يديه تأسيسُه والبداءة به، وتقاعد وهو يقوم بذلك العمل.

## سادساً ؛ عندُ حجَاته

حجّ فرضه في عام ١٣٦٥هـ واستمرّ في الحجّ إلى عام ١٤١٨هـ لم يتخلّف عن الحجّ إلَّا سنة واحدة وهي سنة ١٣٦٧ هـ بسبب تمريض مريض كان عنده، وقد بلغت حجّاتُه عَلَيْكُ ثلاثا وخمسين حَجَّةً.

# سابعاً: صفاتُه والتّشابهُ بينه وبين شيخه وشيخي الشّيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ على تعالى

كان من صفاته على الله وضعف حاله عني النفس سخي اليد على الاستقبال، وكان على مع قلة ماله وضعف حاله عني النفس سخي اليد على الله تعالى، وكان حريصاً على نفع المسلمين، ومدّ يد العون لهم ومساعدتهم، وكان على نفع المسلمين، ومدّ يد العون لهم ومساعدتهم، وكان عالى ذا تواضع جمّ يعرفُه من خالطه ومن رافقه في السفر، وقد رافقته كما رافقه غيري وكلَّ يعرف منه تواضعه وأنّه مع كونه يكبر من يكون معه في السّن إلّا أنّه يبادر إلى أن يسبق إلى الخدمة مع أنّه هو الحقيق بأن يُخدم لفضله ولكبر سنّه على الله تعالى.

وكان بينه وبين شيخه الشّيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ شبه واضح بيّن، وأنا درستُ على الشّيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ في الرّياض في عام ١٣٧٢هـ وعام ١٣٧٣هـ درستُ عليه في الحديث والمصطلح، وكان مدرّسا ناصحا وعالما كبيرا، وموجّها ومرشدا وقدوة في الخير على تعالى. والتشابه بينه وبين الشيخ عمر عوجودة في شيخه عمر على فإنّ الصفات التي ذكرتُها عن الشيخ عمر موجودة في شيخه الشيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ وكلٌّ منها له محبّة في النّفوس وقبول عند النّاس. وللشيخ عمر على معاضرة واسعة عن الشيخ عبد الرّحمن الإفريقيّ ألقاها في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلاميّة في ١٣٩/ ٤/ ١٣٩٨هـ، وهي مطبوعةٌ في المجلّد الخامس ضمن محاضرات الجامعة الإسلاميّة المطبوعة في ستّة مجلّدات للأعوام: من ١٣٩٤ إلى ١٣٩٩هـ، كلُّ مجلّد منها يشتملُ على خمس عشرة محاضرة، وهي موجودة في مكتبات الجامعة.

#### ثامناً:

أمّا كيف عرفتُ الشّيخ عمر محمّد فلاّته ومدى الصّلة التي بيني وبينه فأوّل ما عرفتُه عندما قدمتُ إلى المدينة عند افتتاح الجامعة الإسلاميّة في عام ١٣٨١هـ كنتُ أسمع ويتردّد على سمعي الشّيخ عمر مدير دار الحديث، فذهبتُ إليه ودخلتُ مع باب الدّار الذي هو إلى جهة الجنوب، وبعدما يدخل الإنسانُ مع هذا الباب يجد أمامه ساحة واسعة وعلى يساره غرفة هي مكان مدير الدّار وإذا الشّيخ عمر على تعالى في زاوية من زوايا هذه الغرفة على مكتبه، فسلّمتُ عليه ورأيتُ من أوّل وهلةٍ منه السّماحة واللّطف والبُشر والدّعاء وعبّة الخير للنّاس.

فكان هذا أوّل لقاء حصل لي معه وأوّل تعرّف عليه في تلك الجلسة التي دخل حبُّه في قلبي، وبعد ذلك توطّدت العلاقة بيني وبينه ولاسيّما بعدما انتقل إلى الجامعة الإسلاميّة، فكنتُ لا يمرّ يومٌ غالبا إلّا وألتقي به وأجلس معه

وأستأنس به كثيراً عَلَى تعالى، ثمّ في عام ١٣٨٩ هـ وكذلك في العام الذي يليه ذهبتُ أنا وإيّاه للتّعاقد مع مدرّسين للجامعة الإسلاميّة إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وبلغت تلك المدّة التي اصطحبنا فيها ما يقرب من شهرين في كلّ من هاذين العامين، وقد رأيتُ أخلاقه الكريمة وتواضعه الجمّ.

وأذكر أنّه كنّا في فندق من الفنادق، وكنّا نسكن في غرفة وفي داخلها حمّام، وكان في الحمّام يقضي حاجته على فلا فدخل شخص فقال: أين رئيس اللّجنة؟ فقلتُ له: اجلس يأتي الآن، وكان يسمع وهو في داخل الحمّام، ولمّا خرج قال: هذا رئيس اللّجنة يشير إليّ: لستُ أنا رئيس اللّجنة، فقلتُ: لا أبداً لستُ رئيسَ اللّجنة أنت رئيسُها، فصار الأمرُ يدور بيني وبينه كلُّ يقول للآخر: أنا لستُ الرّئيس وإنّها الرّئيسُ أنتَ، فتعجّب هذا الشّخصُ الذي دخل وكان يسأل عن رئيس اللّجنة، وهذا من لطافته وتواضعه وسهاحته عظيف تعالى.

ثمّ كانت العلاقة بيني وبينه وطيدةً جدّا بحيث لا ينقطع أحدُنا عن الآخر، وكان يزورني وأزوره، ويتصل بي وأتصل به، إذا تأخّر أحدُنا عن الآخر فترة وجيزة اتصل بالهاتف يسألُ عني واتصلتُ به أيضا أسألُ عنه، وكانت المودّة بيننا قائمة، وكان ذلك كلّه في الله ومن أجل الله، ليس هناك رابطة تربطني به إلّا الحبّ في الله والموالاة في الله عزّ وجلّ، وأرجو أن أكون وإيّاه من السّبعة الذين يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلَّه الذين ورد ذِكْرُهُمْ في الحديث الصّحيح وفيهم: «ورجلان تحابّا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه».

وكان عَلَيْكَ مأذوناً لعقد الأنكحة، وهذا من المجال الذي ينفع فيه النّاس ويحسن فيه إلى النّاس عَلَيْكَ تعالى، وكان باذلاً نفسه لهذه المهمّة وذلك في وقت مكّى.

#### تاسعاً:

أمّا الأمثلةُ من دعابته وطرائفه فأذكر من لطائفه حول موضوع عقد الأنكحة أنّه جاء إلى موظّف في إدارة في حاجة من الحاجات، وكأنّ ذلك الموظّف تلكّأ وما قام بتيسير أمر الشّيخ عمر، وكان قد عقد لوالد هذا الموظّف على أمّه، فكان منه أن قال: هذا ابنُ فلان؟ هذا الذي عقدتُ لأبيه على أمّه، أنا الذي أخطأتُ لمّا عقدتُ لأبيه على أمّه!! فضحك النّاسُ وقام الموظّفُ حالاً بإنهاء حاجته، فهذا من لطافته وظرافته على أمّة على.

ومن طرائفه أنّا كنّا في سفر إلى مصر وكان في الأزهر طلبة كثيرون جاءوا من الأرياف، وكانوا يتّخذون من أروقة الأزهر سكنا لهم، وللمسجد إمام وكان يدعو للطّلاّب فيقول: اللّهم نجّح الطّلاّب، ووفّقهم للحكمة والصّواب. ومن دعابة الشّيخ عمر أنّه كان يُؤمِّنُ ويقول: نحن من الطّلاّب أي: طلاّب المدرّسين لأنّنا جئنا في طلبهم والتّعاقد معهم.

ومن طرائفه أنّه كان معنا في السّفر نقود هي دولارات أمريكيّة، وكنّا نسمعُ إذاعة لندن، وعندما يأتي في آخر الأخبار بيان أسعار العملة فيذكر انخفاض سعر الدّولار فيظهر التّأثّر مداعبةً لأنّ النّقود التي معنا دولارات.

ومن طرائفه أنّني كنتُ معه في مجلس وفيه أحدُ المشايخ وقد حجّ فرضه بعد ولادتي بسنة، وكنتُ أعرفُ ذلك فسألتُه قائلاً: متى حججتَ فرضَك؟ فقال له الشّيخ عمر: انتبه لا يجرّ لك لسانك، يعني بذلك التّوصّل إلى مقدار عمر ذلك الشّيخ.

ومن الطّرائف العجيبة أنّني أداعب الشّيخ عمر حول سنّه وأنّه كبير، ولا يظهر عليه أثر الكِبَر، وفي سنة من السّنوات كنّا في الحجّ، ودخلنا مخيّم التّوعية في عرفات، وإذا فيه رجل قد ابيضٌ منه كلُّ شيء حتّى حاجباه، فقلتُ للشّيخ

عمر: هذا من أمثالك أي: كبار السّن، وبعد أن جلسنا قال ذلك الرّجل يخاطبني: أنا تلميذ لك درّستني في مدرسة ليلية ابتدائية في الرّياض \_ وكان ذلك في سنة ١٣٧٤ هـ تقريباً \_، وكنتُ في زمن دراستي في الرّياض أدرّس مساء متبرّعاً في تلك المدرسة التي غالبُ طلاّبها موظّفون، فوجد ذلك الشّيخ عمر على مناسبة ليقلب الموضوع عليّ، فكان يكرّر مخاطباً ذلك الرّجل: أنت تلميذ الشّيخ عبد المحسن؟

#### عاشراً: وفاته

لقد توقي على المعارية على الأربعاء الموافق التّاسع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام ١٤١٩هـ، وهو آخريوم في ذلك الشّهر إذ ثبت دخول ذي الحجّة ليلة الخميس، وكان على المعالية على الرّياض، وكنتُ عزمتُ على أن أزوره في الرّياض ولكنّه قيل: إنّ الأطبّاء سيأذنون له بالخروج آخر الأسبوع، وعاد إلى المدينة في صبيحة اليوم الثّامن والعشرين، وشاء الله عزّ وجلّ أن تقبض روحه وهو في المدينة من الغد؛ وصل السّاعة الثّامنة والنّصف من يوم الثّامن والعشرين وفي الثّامنة والنّصف من يوم الأربعاء من يوم الثّلاثاء يوم الثّامن والعشرين وفي الثّامنة والنّصف من يوم الأربعاء والعشرين توفي عليه في المسجد النّبويّ بعد صلاة العصر، ودفن في البقيع، وشهد جنازته خلق كثير من الحجّاج و غيرهم على وغفر له.

وقد خلف بعده سبعة من البنين واثنتين من البنات أصلحهم الله جميعا وبارك فيهم.

وفي الختام أسأل الله عزّ وجلّ أن يغفر للشّيخ عمر وأن يعلي درجته، وأن لا يفتننا بعده، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، وصلّى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

#### الفهرس

| ٤٩٠                                           | مقدمةمقدمة                                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٤٩١                                           | اسمُه، وولادتُه، ونشأتُه                        |
| ٤٩٢                                           | عقيدتُه، ودعوتُه، ومنهجُه                       |
| ٤٩٣                                           | تدريسُه في المسجد النّبويّ                      |
|                                               | إدارتُه لدار الحديث في المدينة                  |
| ٤٩٤                                           | الأعمال التي أُنيطت به                          |
| ٤٩٥                                           | عددُ حجّاتهعددُ حجّاته                          |
| بدالرَّحمن الإفريقيِّ عِلْمَالِكُهُ تعالى ٤٩٥ | صفاتُه والتّشابهُ بينه ويين شيخه وشيخي الشّيخ ع |
| ې وبينه ٢٩٦                                   | كيف عرفتُ الشّيخ عمر ومدى الصّلة التي بينج      |
| ٤٩٨                                           | ذكر أمثلة من دُعابته وطرائفه ﴿ اللَّهُ تَعَالَى |
| <b>٤</b> 99                                   | ه فاتُه و عقبُه                                 |

# محتويات المجلد السادس

| Y                | من أخلاق الرسول الكريم ﷺ                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| فیها۷۰           | فضل الصلاة على النبيِّ ﷺ وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما أُلُّف    |
| ۸١               | فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة                 |
| 177              | فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها                                 |
| 171              | ثلاث كلمات في الإخلاص والإحسان والالتزام بالشريعة                 |
| ١٨٧              | أثر العبادات في حياة المسلم                                       |
| ۲۰۳              | العبرة في شهر الصوم                                               |
| Y1V              | من فضائل الحج و فوائده                                            |
| 770              | بأيِّ عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً؟!                     |
| 7 8 0            | بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير             |
| ۲۸۱              | رفقاً أهل السنة بأهل السنة                                        |
| ٣٢٩              | العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة               |
| ٣٧٧              | كيف يؤدِّي الموظف الأمانة؟                                        |
| ۳۹۷              | من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية السُّحِيُّنُ          |
| ر حمهما الله) ٢٥ | عالم جهبذ ومَلِكٌ فذ (الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والملك فيصل |
| ٤٤٧              | الشيخ عبد العزيز بن باز ﷺ نموذج من الرعيل الأول                   |
| ٤٧١              | الشيخ محمد بن عثيمين وخُطُلقَهُ من العلماء الربانيين              |
| ٤٨٩              | الشيخ عمد بن محمد فلاته عظالله و كيف عرفته                        |